💠 وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَدُ مُسْئَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثُمِينِ اللَّ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلُّا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْإِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهُ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ لَّيَقُولُكَ مَا يَحْبِسُهُ وَٱلَّا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ مُونَ 🚳 وَلَيِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسٌ كَفُورٌ ١٠ وَلَ إِنْ أَذَقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَرحٌ فَخُورً ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُّرُ كَبِيرٌ اللهُ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ صَدُّرُكَ أَن يَقُولُواْ لُوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ ۚ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُّ اللَّهُ

وَمَا مِن دَاتَةِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
 كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ اللَّا

#### (وَمَا مِن دَاتِنَةِ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: جميع ما دب على وجه الأرض، من آدمي، أو حيوان بري أو بحري،

## (إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا)

فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم و أقواتهم، فرزقها على الله.

## (وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهًا)

أي: يعلم مستقر هذه الدواب، و هـــو:-

المكان الذي تقيم فيه و تستقر فيه، و تأوي إليه،

\*\*\*في الرَّحِم

#### (ومستودعها)

المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها و مجيئها، و عوارض أحوالها.

\*\*\*فِي الصُّلْبِ، كَالَّتِي فِي الْأَنْعَامِ

#### ر (کُلُّ )

من تفاصيل أحوالها

# (في كِتَبِ مُّبِينٍ)

أي: في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة،

و التي تقع في السماوات و الأرض.

الجميع قد أحاط بها علم الله، و جرى بها قلمه، و نفذت فيها مشيئته،

و وسعها رزقه، فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها، و أحاط علما بذواتها، و صفاتها.

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَدْسَنُ عَمَلًا وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَاّءِ لِيَبْلُوكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَ وَلَمِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا وَلَمِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَّ اللَّهِ مَعْدُودَةِ لَيَقُولُنَ مَا يَعْبِشُهُ أَلًا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا الْعَذَابَ إِلَىٰ أَمْتُو مَعْدُودَةٍ لِيَقُولُنَ مَا يَعْبِشُهُ أَلًا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا

عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّاكَاثُوا بِهِ يَسْتَهْزِ مُونَ 🚳

\*\*\*مسند أحمد مخرجا

19876 عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي مَجَيَمٍ»

قَالَ: قَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنَا ۚ فَأَعْطِّنَا.

قَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَن».

قَالَ: قُلْنَا: قَدْ قَبِلْنَا، فَأَخْبِرْنَا عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ؟

قَالَ: «كَانَ اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،

وَ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ»

قَالَ: وَ أَتَّانِي آتِ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ انْحَلَّتْ نَاقَتُكَ مِنْ عَقَالِهَا.

قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا.

قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي أَثَرِهَا فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ بَعْدِي

\*\*\*صحيح البخاري

7418 - عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن، قَالَ:

إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيم»

قَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ،

فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا أَهْلَ اليَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو عَيمٍ»

قَالُوا: قَبِلْنَا، جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ،

وَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ،

قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ،

رُ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الأَرْضَ، وَ كَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ»،

#### ( وَهُوَ ٱلَّذِى )

يخبر تعالى أنه

#### (خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ)

أولها يوم الأحد و آخرها يوم الجمعة

(و) حين خلق السماوات و الأرض

#### (وكات عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ)

فوق السماء السابعة.

فبعد أن خلق السماوات و الأرض استوى عليه، يدبر الأمور، و يصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية، و الأحكام الشرعية.

و لهذا قال: (لِيَبْلُوكُمْ)

أي: ليمتحنكم،

إذ خلق لكم ما في السماوات و الأرض بأمره و نهيه، فينظـــر

# (أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا)

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: « أخلصه و أصوبه »

قيل يا أبا على: « ما أخلصه و أصوبه » ؟

فقال:

إن العمل إذا كان خالصا و لم يكن صوابا، لم يقبل.

٥ إذا كان صوابا و لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا.

و الخالص: أن يكون لوجه الله،

و الصواب: أن يكون متبعا فيه الشرع و السنة،

و هذا كما قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)

و قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا)

الله تعالى خلق الخلق لعبادته و معرفته بأسمائه و صفاته، و أمرهم بذلك،

فمن انقاد، و أدى ما أُمِرَ به، فهو من المفلحين،

و من أعرض عن ذلك، فأولئك هم الخاسرون،

و لا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به و نهاهم.

و لهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء،

فقال: (وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَا فَقَال: و لئن قلت لهؤلاء و أخبرتهم بالبعث بعد الموت،

لم يصدقوك، بل كذبوك أشد التكذيب ، و قدحوا فيما جئت به،

\*\*\*هُمْ مَعَ هَذَا يُنْكِرُونَ الْبَعْثَ وَالْمَعَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

الَّذِي هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقُدْرَةِ أَهْوَنُ مِنَ الْبَدَاءَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ [الرُّومِ:27]

و قالوا: (إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحِّرٌ مُّبِينٌ )

ألا و هو الحق المبين.

( وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعَدُودَةٍ )

أي: إلى وقت مقدر فتباطأوه،

(لِّيَقُولُنِّ)

لقالوا من جهلهم و ظلمهم

(مَا يَحْبِسُهُ آ

\*\*\*يُؤَخِّرُ هَذَا الْعَذَابَ عَنَّا، فَإِنَّ سَجَايَاهُمْ قَدْ أَلِفَتِ التَّكْذِيبَ وَ الشَّكَّ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ مَحِيصٌ عَنْهُ وَ لَا مَحِيدٌ.

و مضمون هذا تكذيبهم به،

فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال

(أَلَا يُومَ يُأْلِيهِمَ) العذاب

(لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمٌ) فيتمكنون من النظر في أمرهم.

(وَحَافَ بِهِم)

أي: نزل

(مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُوك)

من العذاب، حيث تهاونوا به، حتى جزموا بكذب من جاء به.

وَلَيِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسُ كَفُورٌ الْ اللَّيِ أَذَقْنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اَتُ عَنِيًّ وَلَيْنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اَتُ عَنِيًّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّهُ لَفَحْ فَخُورٌ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّهُ لَفَحْ فَخُورٌ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَئِكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ اللَّ

(وَلَبِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً)

يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان،

أنه جاهل ظالم بأن الله إذا أذاقه منه رحمة:-

كالصحة و الرزق، و الأولاد، و نحو ذلك،

## (رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَكَهَا مِنْهُ)

ثم نزعها منه،

#### (إِنَّهُ لَيَغُوسٌ كَفُورٌ)

فإنه يستسلم لليأس، و ينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله،

و لا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها، أو خيرا منها عليه.

## ( وَلَ إِنْ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ)

و أنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته، أنه يفرح و يبطر،

و يظن أنه سيدوم له ذلك الخير،

و يقول: (لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّتَاتُ عَنِيٍّ )

\*الميسر:ذهب الضيق عني و زالت الشدائد،

## (إِنَّهُ لَفَرْحٌ)

\*الميسر: إنه لبُطِر بالنعم

#### (فَخُورً) مبالغ في الفخر والتعالي على الناس.

أي: فرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه، فخور بنعم الله على عباد الله، و ذلك يحمله على الأشر و البطر و الإعجاب بالنفس، و التكبر على الخلق،

و احتقارهم و ازدرائهم، و أي عيب أشد من هذا؟!!

و هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه الله

و أخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده،

## (إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ)

و هم الذين صَبَّرُوا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا،

و عند السراء فلم يبطروا،

#### (وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ)

من واجبات و مستحبات.

#### (أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ)

لذنوبهم، يزول بها عنهم كل محذور.

#### (وَأَجُرُّ كَبِيرٌ)

و هو: الفوز بجنات النعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس، و تلذ الأعين.

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ مَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ

# وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

يقول تعالى – مسليا لنبيه محمد رضيات تكذيب المكذبين- :-

## ( فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ)

أي: لا ينبغي هذا لمثلك، أن قولهم يؤثر فيك،

و يصدك عما أنت عليه، فتترك بعض ما يوحى إليك،

(وَضَآبِقٌ بِهِ، صَدُرُكَ)

و يضيق صدرك لتعنتهم

(أَن يَقُولُواْ)

بقولهم:

## (لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءً مَعَدُ مَلَكً)

\*الميسر:أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته

فإن هذا القول ناشئ من تعنت، و ظلم، و عناد، و ضلال، و جهل بمواقع الحجج و الأدلة،

فامض على أمرك،

و لا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه

و لا يضق لذلك صدرك.

فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟

أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا، يؤثر فيه و ينقص قدره،

فيضيق صدرك لذلك؟!

أم عليك حسابهم، و مطالب بهدايتهم جبرا؟

\*\*\*يقول تعالى مسليًا لرسوله الله ﷺ عَمَّا كَانَ يَتَعَنَّتُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فِيمَا كَانُ يَتَعَنَّتُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فِيمَا كَانُوا يَقُولُونَهُ عَنِ الرَّسُولِ -كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ -:

{وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنز أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلا مَسْحُورًا } [الْفُرْقَانِ:7، 8].

(إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ)

\*الميسر:فإنه ليس عليك إلا الإنذار بما أُوحي إليك.

(وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)

الوكيل عليهم، يحفظ أعمالهم، و يجازيهم بها أتم الجزاء.

\*الميسر:و الله على كل شيء حفيظ يدُبِّر جميع شؤون خلقه.

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِنْ لِهِ، مُفْتَرَيْتِ وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ اللَّ فَإِلَّا يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْم ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُمُوْفَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَّهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَنْطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ أَفْهَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتَلُوهُ شَكَاهِدٌ مِّنْـهُ وَمِن قَبَلِهِۦكِئْنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ وَلَكِكنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونِ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ مَّأَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِزَةِ هُرَكَفِرُونَ السّ

آمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ عُفْتَرَيْتِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ آ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلَا هُوَعَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# (أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ)

أي: افترى محمد هذا القرآن؟

فأجابهم بقوله: (قُلُ)

لهم

(فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيكتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ

صَدِقِينَ )

أنه قد افتراه ، فإنه لا فرق بينكم و بينه في الفصاحة و البلاغة،

و أنتم الأعداء حقا، الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته،

فإن كنتم صادقين، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات.

(فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمُ )

على شيء من ذلكم

(فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللهِ)

من عند الله لقيام الدليل و المقتضي، و انتفاء المعارض.

(وَأَن

أي: و اعلموا

(لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُو)

أي: هو وحده المستحق للألوهية و العبادة،

#### (فَهَلُ أَنتُ مُسْلِمُونَ)

أي: منقادون الألوهيته، مستسلمون لعبوديته،

#### و في هذه الآيـــات :-

1-إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين، و لا قدح القادحين.

خصوصا إذا كان القدح لا مستند له،

و لا يقدح فيما دعا إليه، و أنه لا يضيق صدره،

بل يطمئن بذلك، ماضيا على أمره، مقبلا على شأنه،

و أنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها.

بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض، على جميع المسائل و المطالب. و فيها أن هذا القرآن، معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله، و لا بعشر سور من مثله،

بل و لا بسورة من مثله، لأن الأعداء البلغاء الفصحاء، تحداهم الله بذلك، فلم يعارضوه، لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك.

2-أن مما يطلب فيه العلم،

و لا يكفي غلبة الظن، علم القرآن، و علم التوحيد،

لقوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) .

# مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّكَا أُرُوَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَنْطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

يقول تعالى: ( مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا)

أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا،

#### (وَزِينَنْهَا)

من النساء و البنين، و القناطير المقنطرة، من الذهب، و الفضة، و الخيل المسومة، و الأنعام و الحرث.

قد صرف رغبته و سعيه و عمله في هذه الأشياء،

و لم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، فهذا لا يكون إلا كافرا،

لأنه لو كان مؤمنا، لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته
 للدار الدنيا،

لله بل نفس إيمانه و ما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. و لكن هذا الشقى، الذي كأنه خلق للدنيا وحدها

## (نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ)

أي: نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا.

(وَهُمْ فِبِهَا لَا يُبْخَسُونَ)

أي: لا ينقصون شيئا مما قُدِّرَ لهم، و لكن هذا منتهى نعيمهم.

# ( أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَأْنُ

خالدين فيها أبدا، لا يفتَّر عنهم العذاب، و قد حُرمُوا جزيل الثواب.

#### (وَحَبِطُ مَاصَنَعُواْفِيهَا)

أي: في الدنيا، أي: بطل و اضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق و أهله، و ما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها، و لا وجود لشرطها، و هو الإيمان.

#### (وَبَنطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )

\* الميسر:و كان عملهم باطلا لأنه لم يكن لوجه الله.

\*\*\*قَالَ الْعَوْفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ:-

إِنَّ أَهْلَ الرِّيَاءِ يُعْطَوْنَ بِحَسَنًاتِهِمُّ فِي الدُّنْيَا،

وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، يَقُولُ: -

مَنْ عَمِلَ صَالَحَا الْتِمَاسَ الدُّنْيَا، صَوْمًا أَوْ صَلَاةً أَوْ تهجدا بالليل، .

لِا يَعْمَلُهُ إِلَّا الْتِمَاسَ الدُّنْيَا، يَقُولُ اللَّهُ:-

أُوَفِّيهِ الَّذِي الْتَمَسَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَثَابَةِ،

وَكَبِطَ عَمَّلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ الْتِمَاسَ الدُّنْيَا، وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّيِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ، كِنَبُمُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ, فَلَا تَكُ

فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَحْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ

يذكر تعالى، حال رسوله محمد والله و من قام مقامه من ورثته القائمين بدينه، و حججه الموقنين بذلك،

و أنهم لا يوصف بهم غيرهم و لا يكون أحد مثلهم،

فقال: (أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ،)

بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة، و دلائلها الظاهرة، فتيقن تلك البينة.

#### (وَيُتَلُوهُ)

أي: يتلو هذه البينة و البرهان برهان آخر

#### (شَاهِدُ مِنْهُ)

\*\*\*القرآن

و هو شاهد الفطرة المستقيمة، و العقل الصحيح،

حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه، و علم بعقله حسنه،

فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه.

#### (وَمِن قَبْلِهِـ )

ثم شاهد ثالث و هـــو :-

## (کِئُنْبُمُوسَیؒ)

التوراة التي جعلها الله

(إِمَامًا) للناس (وَرَحْمَةً)

لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق، و يوافقه فيما جاء به من الحق. أي: أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان، و قامت لديه أدلة اليقين، كمن هو في الظلمات و الجهالات، ليس بخارج منها؟!

لا يستوون عند الله، و لا عند عباد الله،

(أُولَتِيكَ )

أي: الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم،

(يُؤْمِنُونَ بِلِمْ )

بالقرآن حقيقة، فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا و الآخرة.

(وَمَن يَكُفُرُ بِهِ،)

أي: القرآن

(مِنَ ٱلْأَخْزَابِ)

أي: سائر طوائف أهل الأرض، المتحزبة على رد الحق،

(فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ

لا بد من وروده إليها

## (فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَتِو مِّنَةً)

أي: في أدنى شك

\*\*\*وَ مَنْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْأَرْضِ مُشْرِكِيهِمْ:-أَهْلِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِمْ، مِنْ سَائِرِ طَوَائِفَ بَنِي آدَمَ عَلَى اخْتِلَافِ أَلْوَانِهِمْ وَ أَشْكَالِهِمْ وَ أَجْنَاسِهِمْ، مِمَّنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لْأُنْذِرَّكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الْأَنْعَامِ: 19] ،

وَ قَالَ تَعَالَى:

{ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الْأَعْرَافِ: 158].

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ}

وَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ

# (إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِكنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ)

إما جهلا منهم و ضلالا و إما ظلما و عنادا و بغيا،

و إلا فمن كان قصده حسنا و فهمه مستقيما،

فلا بد أن يؤمن به، لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه.

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يُوسُفَ: 103] وَ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الْأَنْعَام:116] وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سَبَأٍ: 20] .

ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِوَةِ هُمُ كَفِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى رُءُوسِ \*\*\* يُبَيِّنُ تَعَالَى حَالَ الْمُفْتَرِينَ عَلَيْهِ وَ فَضِيحَتَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ؛ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَ الرُّسُلِ، وَ الْأَنْبِيَاءِ، و سَائِرِ الْبَشَرِ وَالْجَانِّ الْخَلَائِقِ؛ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَ الرُّسُلِ، وَ الْأَنْبِيَاءِ، و سَائِرِ الْبَشَرِ وَالْجَانِّ

\*\*\*صحيح البخاري

4685 - عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْرِزٍ، قَالَ:-

بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ،

فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن - أَوْ قَالَ:-

يَا ابْنَ عُمَرَ - سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّجْوَى؟

فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَاللَّايِقُولُ:

يُدْنَى المُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ - وَ قَالَ هِشَامٌ:

يَدْنُو الْمُؤْمِنُ - حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟

يَقُولُ: أَعْرِفُ، يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ،

فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَأَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ،

ثُمَّ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ،

وَ أَمَّا الآخَرُونَ - أَوِ الكُفَّارُ - فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الأَشْهَادِ:

{هَوُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]

## 

1-كل من كذب على الله، بنسبة الشريك له،

2-أو وصفه بما لا يليق بجلاله،

3-أو الإخبار عنه، بما لم يقل،

4-أو ادعاء النبوة،

أو غير ذلك من الكذب على الله،

فهؤلاء أعظم الناس ظلما

## (أُوْلَتِبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ)

ليجازيهم بظلمهم، فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد

## (وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ )

أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم و كذبهم:

## (هَ ثُولَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ )

أي: لعنة لا تنقطع، لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازما، لا يقبل التخفيف.

ثم وصف ظلمهم فقال: ( ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ)

فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله، و هي سبيل الرسل، التي دعوا الناس إليها،

و صدوا غيرهم عنها، فصاروا أئمة يدعون إلى النار.

(وَيَبْغُونَهُا)

أي: سبيل الله

(عِوَجًا)

أي: يجتهدون في ميلها، و تشيينها، و تهجينها،

لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسنون الباطل و يقبحون الحق، قبحهم الله

(وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُكَافِرُونَ )

أُوْلَئِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُمْد مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَة يُضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٥ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١١ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّاتُّهُمْمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّ اللَّ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلًا نَذَكَّرُونَ ﴿ ثَنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ أَن لَا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱليهِ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، مَا نَرَىنكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلَ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيكَ ﴿ ۖ قَالَ يَقَوْمِ أَرْءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَائننِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيتُ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُدُ لَمَا كَدِهُونَ ۞

أُوْلَئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُصُد مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكُهُ يَضَكَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكُهُ لَيْ مُنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَوْلَائِكُ مَا لَكُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا لِيَالِيكُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَىٰ اللَّهُ مَا لَكُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُؤْلِقُلُولُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الللللِلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُولِقُلْمُ اللِمُو

# لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللَّ

## (أُوْلَكَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: ليسوا فائتين الله، لأنهم تحت قبضته و في سلطانه.

#### (وَمَا كَانَ لَحُد مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاتُهُ)

فيدفعون عنهم المكروه، أو يحصلون لهم ما ينفعهم،

بل تقطعت بهم الأسباب.

## (يُضَاعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ )

أي: يغلظ و يزداد، لأنهم ضلوا بأنفسهم و أضلوا غيرهم.

#### (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ)

أي: من بغضهم للحق و نفورهم عنه،

ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعا ينتفعون به

( فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ)

#### (وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ )

أي ينظرون نظر عبرة و تفكر فيما ينفعهم

و إنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون

# (أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُمَّ)

حيث فوتوها أعظم الثواب و استحقوا أشد العذاب

\*\*\*خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا نَارًا حَامِيَةً، فَهُمْ مُعَذَّبُونَ فِيهَا لَا يُفَتَّر عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا}[الْإِسْرَاءِ: 97].

## (وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ)

أي اضمحل دينهم الذي يدعون إليه و يحسنونه

و لم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك \*\*\*مِنْ دُونِ اللهِ لَمَا جَاء أمر ربك \*\*\*مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الْأَنْدَادِ وَ الْأَصْنَامِ، فَلَمْ تُجْد عَنْهُمْ شَيْئًا، بَلْ ضَرَّتْهُمْ كُلَّ الضَّرَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ [الْأَحْقَافِ: 6]

## (لَا جُرُمٌ)

أي حقا و صدقا

## (أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ)

حصر الخسار فيهم بل جعل لهم منه أشده لشدة حسرتهم و حرمانهم و ما يعانون من المشقة و العذاب نستجير بالله من حالهم و لله من الثواب و لما ذكر حال الأشقياء ذكر أوصاف السعداء و ما لهم عند الله من الثواب فقال

# إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ الْحَبَنَةُ اللهِ مَنْ اللهِ وَبِهِمْ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ الْحَبَنَةُ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَةِ وَٱلْجَبَنَةُ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ حَالًا مَثَالًا أَفَلًا نَذَكُرُونَ ﴿ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلًا نَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلًا نَذَكُرُونَ ﴾

يقول تعالى: (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا )

بقلوبهم، أي: صدقوا و اعترفوا، لما أمر الله بالإيمان به،

من أصول الدين و قواعده.

## (وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَاتِ)

المشتملة على أعمال القلوب و الجوارح، و أقوال اللسان.

#### (وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ )

أي: خضعوا له، و استكانوا لعظمته، و ذلوا لسلطانه،

و أنابوا إليه بمحبته، و خوفه، و رجائه، و التضرع إليه.

(أُولَكِمِكَ ) الذين جمعوا تلك الصفات

(أَصْحَابُ ٱلْجَانَةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبا، إلا أدركوه، و لا خيرا، إلا سبقوا إليه.

## (مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ)

أي: فريق الأشقياء، و فريق السعداء.

#### (كَأَلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ)

هؤلاء الأشقياء،

\*\*\*فَالْكَافِرُ أَعْمَى عَنْ وَجْهِ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا،

وَ فِي الْآخِرَةِ لَا يَهْتَدِي إِلَى خَيْرٍ وَ لَا يَعْرِفُهُ، أَصَمُّ عَنْ سَمَاعِ الحجَج، فَلَا يَسْمَعُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ،

{وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [الْأَنْفَالِ: 23] ،

# (وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ)

مثل السعداء.

\*\*\* وَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَفَطِن ذَكِيٌّ لَبِيبٌ، بَصِيرٌ بِالْحَقِّ، عُبِيزُ بَيْنَهُ وَ يَتْرُكُ الشَّرَّ، عُيِّزُ بَيْنَهُ وَ يَتْرُكُ الشَّرَّ، سَمِيعٌ لِلْحُجَّةِ، يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الشُّبْهَةِ،

فَلاَ يَرُوج عَلَيْهِ بَاطِلٌ،

## (هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا)

لا يستوون مثلا بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف

## ( أَفَلَا نُذَكَّرُونَ )

الأعمال، التي تنفعكم، فتفعلونها،

و الأعمال التي تضركم، فتتركونها.

## وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ۖ

# أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيهِ إِلَّ

أي: (وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا)

أول المرسلين

(إلى قُومِهِ ) يدعوهم إلى الله و ينهاهم عن الشرك

فقال لهم: (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ)

أي: بينت لكم ما أنذرتكم به، بيانا زال به الإشكال.

(أَن لَّا نَعَبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهُ )

أي: أخلصوا العبادة لله وحده، و اتركوا كل ما يعبد من دون الله.

(إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِهِمِ)

إن لم تقوموا بتوحيد الله و تطيعوني.

فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىكَ التَّبَعَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا مِن فَضْلِم التَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِم التَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأَي وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِم بَنَّ مَا يَنُ فَلْكُمُ كَذِينِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

(فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِدِ،

أي: الأشراف و الرؤساء، رادين لدعوة نوح الكيكال

كما جرت العادة لأمثالهم، أنهم أول من رد دعوة المرسلين.

#### (مَا نَرَىنكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُنًا)

و هذا مانع بزعمهم عن اتباعه، مع أنه في نفس الأمر هو الصواب، الذي لا ينبغى غيره، لأن البشر يتمكن البشر، أن يتلقوا عنه،

و يراجعوه في كل أمر، بخلاف الملائكة.

\*الميسر:إنك لست بملك و لكنك بشر،

#### (وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلُنَا)

\*\*\* ثُمَّ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا أَرَاذِلْنَا كَالْبَاعَةِ وَ الْحَاكَةِ وَ أَشْبَاهِهِمْ وَ لَمْ يَتْبَعْكَ الْأَشْرَافُ وَ لَا الرُّؤَسَاءُ مِنَّا

اي: ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل و السفلة، بزعمهم.

و هم في الحقيقة الأشراف، و أهل العقول، الذين انقادوا للحق

و لم يكونوا كالأراذل، الذين يقال لهم الملأ الذين اتبعوا كل شيطان مريد، و اتخذوا آلهة من الحجر والشجر،

يتقربون إليها و يسجدون لها، فهل ترى أرذل من هؤلاء و أخس؟.

و قولهم: (بادِی ٱلرَّأْيِ )

أي: إنما اتبعوك من غير تفكر و روية،

الله بمجرد ما دعوتهم اتبعوك، يعنون بذلك،

أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم،

و لم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول،

و بمجرد ما يصل إلى أولي الألباب، يعرفونه و يتحققونه، لا كالأمور الخفية، التي تحتاج إلى تأمل، و فكر طويل.

(وَمَا نَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِم)

أي: لستم أفضل منا فننقاد لكم،

## (بَلُ نَظُنُكُمْ كَندِبِينَ)

\*\*\*فِيمَا تَدَّعونه لَكُمْ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاحِ وَ الْعِبَادَةِ،وَ السَّعَادَةِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ إِذَا صِرْتُمْ إِلَيْهَا.

و كذبوا في قولهم هذا، فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح، ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه.

# قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِي وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَتُ عَلَيْكُورُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُدُ لَمَا كَثِرِهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

و لهذا (قَالَ)

لهم نوح مجاوبا

## (يَكَوَّوِمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّي)

أي: على يقين و جزم، يعني،

و هو الرسول الكامل القدوة، الذي ينقاد له أولو الألباب،

و يضمحل في جنب عقله، عقول الفحول من الرجال،

و هو الصادق حقا، فإذا قال:-

إني على بينة من ربي، فحسبك بهذا القول، شهادة له و تصديقا.

#### (وَءَالْنَنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ،

أي: أوحى إلي و أرسلني، و منَّ علي بالهداية،

## (فَعُمِّيتُ عَلَيْكُو)

أي: خفيت عليكم، و بها تثاقلتم.

## (أَنْلُزِمُكُمُوهَا)

أي: أنكرهكم على ما تحققناه، و شككتم أنتم فيه؟

## (وَأَنتُدُ لَمَا كُرِهُونَ)

حتى حرصتم على رد ما جئت به، ليس ذلك ضارنا،

و ليس بقادح من يقيننا فيه، و لا قولكم و افتراؤكم علينا،

صادا لنا عما كنا عليه.

و إنما غايته أن يكون صادا لكم أنتم، و موجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل، فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية،

فلا نقدر على إكراهكم، على ما أمر الله، و لا إلزامكم، ما نفرتم عنه،

و لهذا قال: (أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ)

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَلِكِنِّتِ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا جَعْهَ لُوكَ اللَّ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدِتُهُمُّ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ كَا يَنَفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُنَّهُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ يُرِيدُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْنُهُ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ مُ يِّمَّا جُحْرِمُونَ اللهِ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُوا ۚ يَفْمَلُونَ ١١ ﴿ وَأَصْنَع ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الله وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ آرَىكُو قُومًا جَعْهَ لُوك 📆 (وَيَنقُومِ لَآ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ)

أي: على دعوتي إياكم

(مَا لَأً) فستستثقلون المغرم.

## (إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ)

و كأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء

فقال لهم (وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً)

أي: ما ينبغي لي، و لا يليق بي ذلك،

بل أتلقاهم بالرحب و الإكرام، و الإعزاز و الإعظام

\*\*\* كَأَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَطْرُدَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْهُ، احْتِشَامًا وَ نَفَاسَةً مِنْهُمْ أَنْ يَجْلِسُوا مَعَهُمْ

كَمَا سَأَلَ أَمْثَالُهُمْ خَاتَمَ الرُّسُلِ ﷺ فَيَظُرُدَ عَنْهُمْ جَمَاعَةً مِنَ الضُّعَفَاءِ وَ يَجْلِسَ مَعَهُمْ مَجْلِسًا خَاصًا،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}

[الْأَنْعَام: 52]

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} [الْكُفْفِ: 28] ،

وَقَالَ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ

بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} الْآيَاتِ [الْأَنْعَامِ: 53] .

\*\*\*يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهُ، يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَ لَا يَسْأَلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا،

بَلُّ هُوَ يَدْعُو مَنْ لَقِيَهُ مِنْ شَرِيفٍ وَ وَضِيعٍ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَهُ فَقَدْ نَجَا

## (إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ)

فمثيبهم على إيمانهم و تقواهم بجنات النعيم.

## (وَلَكِكِنِّ أَرَىٰكُو قُومًا جَعَهَ لُوك)

حيث تأمرونني، بطرد أولياء الله، و إبعادهم عني. و حيث رددتم الحق، لأنهم أتباعه،

و حيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم و إنه ليس لنا عليكم من فضل.

## ( وَيَكَفُّوهِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن ظَرَهُمُّمْ

أي: من يمنعني من عذابه، فإن طردهم موجب للعذاب و النكال،

الذي لا يمنعه من دون الله مانع.

#### (أَفَلا نَذَكَّرُونَ )

ما هو الأنفع لكم و الأصلح، و تدبرون الأمور.

## ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾

أي: غايتي أني رسول الله إليكم، أبشركم، و أنذركم،

و أما ما عدا ذلك، فليس بيدي من الأمر شيء،

فليست خزائن الله عندي، أدبرها أنا، و أعطي من أشاء، و أحرم من أشاء،

## (وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ)

فأخبركم بسرائركم و بواطنكم

## (وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ )

و المعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي، و لا منزلة سوى المنزلة، التي أنزلني الله بها، و لا أحكم على الناس، بظني.

# (وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعَيُنُكُمُ

أي: ضعفاء المؤمنين، الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا

# (لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي ٱنفُسِهِمْ)

فإن كانوا صادقين في إيمانهم، فلهم الخير الكثير،

و إن كانوا غير ذلك، فحسابهم على الله.

#### (إِنِّ إِذًا)

أي: إن قلت لكم شيئا مما تقدم

## (لِّينَ ٱلظَّلِلِمِينَ )

و هذا تأييس منه، العَلَي للإلقومه، أن ينبذ فقراء المؤمنين، أو يمقتهم،

و تقنيع لقومه، بالطرق المقنعة للمنصف.

فلما رأوه، لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم، و لم يدركوا منه مطلوبهم

## ( قَالُواْ يَكنُوحُ قَدْ جَكَدَلْتَكَا)

\*الميسر: قد حاججتنا

#### (فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا)

#### (فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ)

فما أجهلهم و أضلهم، حيث قالوا هذه المقالة، لنبيهم الناصح.

فهلا قالوا إن كانوا صادقين: -

یا نوح قد نصحتنا، و أشفقت علینا، و دعوتنا إلى أمر، لم يتبين لنا، فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك،

و إلا فأنت مشكور في نصحك. لكان هذا الجواب المنصف،

الذي قد دعي إلى أمر خفي عليه،

و لكنهم في قولهم، كاذبون، و على نبيهم متجرئون.

و لم يردوا ما قاله بأدنى شبهة، فضلا عن أن يردوه بحجة.

و لهذا عدلوا - من جهلهم و ظلمهم - إلى الاستعجال بالعذاب،

و تعجيز الله،

و لهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: (قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً) أي: إن اقتضت مشيئته و حكمته، أن ينزله بكم، فعل ذلك.

## (وَكُمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ)

لله، و أنا ليس بيدي من الأمر شيء.

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ

\*الميسر: إن كان الله يريد أن يضلَّكم و يهلككم،

أي: إن إرادة الله غالبة، فإنه إذا أراد أن يغويكم، لردكم الحق،

فلو حرصت غاية مجهودي، و نصحت لكم أتم النصح -

و هو قد فعل الكياللا- فليس ذلك بنافع لكم شيئا،

## (هُوَرَبُّكُمُّ)

يفعل بكم ما يشاء، و يحكم فيكم بما يريد

## (وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )

فيجازيكم بأعمالكم.

### (أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ )

هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح، كما كان السياق في قصته مع قومه،

و أن المعنى: أن قومه يقولون: افترى على الله كذبا،

و كذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله،

و أن الله أمره أن يقول:

## (قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْنُهُ

أي: كل عليه وزره (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)

و يحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد ﷺ

و تكون هذه الآية معترضة، في أثناء قصة نوح و قومه،

لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء،

فلما شرع الله في قصها على رسوله،

و كانت من جملة الآيات الدالة على صدقه و رسالته،

ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام فقال:

#### (أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ )

أي: هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه، أي:-

فهذا من أعجب الأقوال و أبطلها، فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ و لم يكتب، و لم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتاب،

فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله.

فإذا زعموا - مع هذا - أنه افتراه، علم أنهم معاندون،

و لم يبق فائدة في حجاجهم، بل اللائق في هذه الحال، الإعراض عنهم،

و لهذا قال: (فَعَلَى إِجْرَامِي)

أي: ذنبي و كذبي،

## (وَأَنَا بَرِيَّ ثُرُ مِّمًا جُحُرِمُونَ )

أي: فلم تستلجون في تكذيبي.

\*الميسر:و أنا بريء من كفركم وتكذيبكم و إجرامكم.

و قو له: (وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ مَفْعَلُونَ ) أي: فلا تحزن، و لا تبال بهم، و بأفعالهم،

فإن الله قد مقتهم، و أحق عليهم عذابه الذي لا يرد.

### ( وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُّكُ )

\*\*\*السفينة

#### (بِأُغَيُٰنِنَا)

أي: بحفظنا، و مرأى منا، و على مرضاتنا

#### (وَوَحِينًا)

\*\*\*تعليمنا لك ما تصنعه

(وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّأً)

أي: لا تراجعني في إهلاكهم

# (إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ )

أي: قد حق عليهم القول، ونفذ فيهم القدر.

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ أَوْحَى إِلَى نُوحِ لَمَّا اسْتَعْجَلَ قومُه نِقْمَةَ اللَّه بِهِمْ وَ عَذَابَهُ لَهُمْ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ نوحُ دَعْوَتَهُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

{رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نُوحٍ: 26]

{فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ} [الْقَمَرِ: 10]

فَعِنْدَ ذَلِكَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ:

{أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ}

فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا يَهُمَّنك أَمْرُهُمْ.

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُوا مِنَّاقَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ اللَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْقِيمُ ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱخِمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامُّزَوْمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴿ فَهَا لَا الْحَبُواْ فِبِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَعْرِنِهَا وَمُرْسَنَهُ ۚ إِنَّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّو َعَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيِنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ السَّ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وأنت أَعْكُمُ الْمُكِمِينَ اللهُ

> (وَرِصْنَعُ ٱلْفُلُكَ) فامتثل أمر ربه، و جعل يصنع الفلك (وَكُلُما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ قَوْمِهِـ)

و رأوا ما يصنع (سَخِرُوامِنهُ

(قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ الله فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّغِيدِهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمً

نحن أم أنتم. و قد علموا ذلك، حين حل بهم العقاب.

(حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا)

أي قدرنا بوقت نزول العذاب بهم

(وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ)

\*الميسر:-و هو المكان الذي يخبز فيه-

أي: أنزل الله السماء بالماء بالمنهمر،

و فجر الأرض كلها عيونا حتى التنانير التي هي محل النار في العادة، و أبعد ما يكون عن الماء، تفجرت فالتقى الماء على أمر، قد قدر.

(قُلْنَا) لنوح:

(ٱخْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَفْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ)

أي: من كل صنف من أصناف المخلوقات، ذكر و أنثى،

لتبقى مادة سائر الأجناس

و أما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين،

فلأن السفينة لا تطيق حملها

### (إلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ)

ممن كان كافرا، كابنه الذي غرق.

\*\*\*و امرأته كانت كافرة بالله و رسوله

### (وَمَنْ ءَامَنُ )

(و) الحال أنه

#### (وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ)

\*\*\* نَزْرٌ يَسِيرٌ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ وَ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا،

#### (وَقَالَ )

نوح لمن أمره الله أن يحملهم:

# (أَرْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ ٱللَّهِ بَعْرِيهاً)

أي: تجري على اسم الله،

#### (وَمُرْسَنَهُا)

و ترسو على اسم الله،

و تجري بتسخيره و أمره.

\*\*\*أَيْ: بِسْمِ اللَّهِ يَكُونُ جَرْيُها عَلَى وَجْهِ الْهَاءِ، وَ بِسْمِ اللَّهِ يَكُونُ مُنْتَهَى سَيْرِهَا، وَ هُوَ رُسُوها. وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى :

{فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزلْنِي مُنزلا مُبَارِّكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ}

[الْمُؤْمِنُونَ:28، 29]

وَ لِهَذَا تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي ابْتِدَاءِ الْأُمُورِ: -

عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى السَّفِينَةِ ۚ وَ عَلَى الدَّابَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا

عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي

سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } [الزُّخْرُفِ:12 -14]

وَ جَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ، وَ النَّدْبِ إِلَيْهِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي سُورَةِ "الزُّخْرُفِ"، إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ بِهِ الثِّقَةُ.

## (إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)

حيث غفر لنا و رحمنا، و نجانا من القوم الظالمين.

ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها

فقال: (وَهِي تَجَرِّي بِهِمْ)

أي: بنوح، و من ركب معه

(في مَوْج كَالْجِبَالِ)

و الله حافظها و حافظ أهلها

\*\*\*السَّفِينَةُ سَائِرَةٌ بِهِمْ عَلَى وَجْهِ الْهَاءِ، الَّذِي قَدْ طَبَّق جَمِيعَ الْأَرْضِ حَتَّى طَفَتْ عَلَى رُءُوس الْجِبَال،

وَ هَذِهِ السَّفِينَةُ عَلَى وَجهِ الْمَاءِ سَائِرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ تَحْتَ كَنَفه وَ عِنَايَتِهِ وَ هَذِهِ السَّفِينَةُ عَلَى وَعَلَيْتِهِ وَ مَراسَتِهِ وَ امْتِنَانِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةً} [الْحَاقَّةِ: 11، 12]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُرٍ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَانَ كَافَ حُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [الْقَمَرِ: 13 -15].

(وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ

لما ركب، ليركب معه

(وكاك في مَعْزِلِ)

عنهم، حين ركبوا، أي: مبتعدا و أراد منه، أن يقرب ليركب، فقال له:

(يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ)

فيصيبك ما يصيبهم.

ف\_\_\_\_(قَالَ) ابنه، مكذبا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة.

(سَتَاوِى إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ)

أي: سأرتقي جبلا أمتنع به من الماء،

ف\_(قَالَ) نوح:

(لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ)

فلا يعصم أحدا، جبل و لا غيره،

و لو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب، لما نجا إن لم ينجه الله.

\*\*\*لَيْسَ شَيْءٌ يَعْصِمُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

وَ قِيلَ: إِنَّ عَاصِمًا بِمَعْنَى مَعْصُومٍ،

كَمَا يُقَالُ: "طَاعِمٌ وَ كَاسٍ"، مِعَنَّى مَطْعُومٍ و مكسُوّ،

(وَحَالَ بِيَّنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ)

فلما أغرقهم الله و نجى نوحا و من معه

( وَقِيلَ يَتَأَرَّضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ)

الذي خرج منك، و الذي نزل إليك،

أي: ابلعي الماء الذي على وجهك

(وَيَكْسَمَآهُ أَقْلِعِي)

فامتثلتا لأمر الله،

\*الميسر:و يا سماء أمسكي عن المطر

(وَغِيضَ ٱلْمَآءُ)

فابتلعت الأرض ماءها، و أقلعت السماء، فنضب الماء من الأرض،

## (وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ)

بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين.

### (وَأُسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ )

أي: أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل.

\*\*\*قَدْ أَبْقَى اللَّهَ سَفِينَةَ نُوحِ الْطَلِيِّلِا عَلَى الجُودي مِنْ أَرْضِ الْجَزِيرَةِ عِبرة وَ آيَةً حَتَّى رَآهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ،

وَ كَمْ مِنْ سَفِينَةٍ قد كَانَتْ بَعْدَهَا فَهَلَكَتْ، وَ صَارَتْ رَمَادًا.

### (وَمِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ)

أي: أتبعوا بعد هلاكهم لعنة و بعدا، و سحقا لا يزال معهم.

\*الميسر:هلاكًا و بعدًا للقوم الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله، و لم يؤمنوا به.

( وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي)

أي: و قد قلت لي:

ف (احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ)

(وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ)

و لن تخلف ما وعدتني به.

لعله الطن المنفقة، و أن الله وعده بنجاة أهله، طن أن الوعد لعمومهم، من آمن، و من لم يؤمن، فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء،

(وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْمُكِكِمِينَ)

و مع هذا، ففوض الأمر لحكمة الله البالغة.

\*الميسر:و أنت أحكم الحاكمين و أعدلهم.

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَكِلِّحٌ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ وَيَل يَنُوحُ أَهْبِطُ بِسَلَيدِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُدِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِّنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكُمَا كُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْأَافَاصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذَّاقَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۖ يَنَقُوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ السَّ وَيَعَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَلَة عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُحْرِمِينَ اللهِ قَالُوا يَدَهُودُ مَاحِثَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ ف (قَالَ)

> (يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكٌ) الذين وعدتك بإنجائهم

### (إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِلْحٍ)

أي: هذا الدعاء الذي دعوت به، لنجاة كافر، لا يؤمن بالله و لا رسوله.

\*\*\*و قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ:-مَا زَنَتِ امْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ،

\*\*\*و قولُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ،
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَغْيَرُ مِنْ أَنْ يُحَكِّنَ امْرَأَةَ نَبِيٍّ مِنَ الْفَاحِشَةِ
وَ لِهَذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ رَمَوا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنتَ الصِّدِيقِ زَوْجَ النَّبِيِّ فِي وَ أَثْنَاعُوهُ؛

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} إِلَى قَوْلِهِ

{إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النُّورِ: 11-15] .

\*\*\*وَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَتَّة قَالَ:-

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ -سَيْئِل -وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْكَعْبَةِ -

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {فَخَانَتَاهُمَا} [التَّحْرِيم:10]

قَالَ: أَمَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالزِّنَا،

وَ لَكِنْ كَانَتْ هَذِهِ تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ،

وَ كَانَتْ هَذِهِ تَدُلُّ عَلَى الْأَضْيَافِ.

ثُمَّ قَرَأً: {إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ}

قال ابن عيينة: وأخبرني عمار الدُهْبِي أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ نُوحٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْذِبُ!

قَالَ تَعَالَى: {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ}

قَالَ: وَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَا فَجَرَتِ امْرَأَةُ نَبِيِّ قَطُّ.

(فَلَا تَسْعُلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

أي: ما لا تعلم عاقبته، و مآله، و هل يكون خيرا، أو غير خير.

رِّإِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ)

أي: أنى أعظك وعظا تكون به من الكاملين،

و تنجو به من صفات الجاهلين.

فحينئذ ندم نوح، عليه السلام، ندامة شديدة، على ما صدر منه

(قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ

#### أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ)

فبالمغفرة و الرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين،

و دل هذا على أن نوحاالك لم يكن عنده علم،

بأن سؤاله لربه، في نجاة ابنه محرم،

داخل في قوله (وَلا تُخَاطِبْني فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

بل تعارض عنده الأمران، و ظن دخوله في قوله: ( وَأَهْلَكَ ) .

و بعد ذلك تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم، و المراجعة فيهم.

# (قِيلَ يَننُوحُ أَهْبِطُ بِسَلَئِهِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُدٍ مِّمَّن مَعَلَّ

من الآدميين و غيرهم من الأزواج التي حملها معه،

فبارك الله في الجميع، حتى ملأوا أقطار الأرض و نواحيها.

# وَأَمْمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيدٌ)

أي: هذا الإنجاء،ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك، أحللنا به العقاب، و إن متعوا قليلا فسيؤخذون بعد ذلك.

قال الله لنبيه محمد على الله عليه هذه القصة المبسوطة،

التي لا يعلمها إلا من منَّ عليه برسالته.

#### (يِلْك مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ)

\* الميسر:السالفة،

# (نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْأًا)

يقولوا: إنه كان يعلمها.

#### (فَأَصْبِرَ)

فاحمد الله، و اشكره، و اصبر على ما أنت عليه، من الدين القويم، و الصراط المستقيم، و الدعوة إلى الله

#### (إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ)

الذين يتقون الشرك و سائر المعاصي، فستكون لك العاقبة على قومك،

كما كانت لنوح على قومه.

\*\* لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ وَ لَا عِنْدَ أَحَدِ مِنْ قَوْمِكَ عَلِمٌ بِهَا، حَتَّى يَقُولَ مَنْ يُكَذِّبُكَ: إِنَّكَ تَعَلَّمْتَهَا مِنْهُ، بَلْ أَخْبَرَكَ اللَّهُ بِهَا مُطَابِقَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الصَّحِيحُ، كَمَا تَشْهَدُ بِهِ كُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ،

فَاصْبِرْ عَلَى تَكْذِيبِ مَنْ كَذَّبَكَ مِنْ قَوْمِكَ، وَ أَذَاهُمْ لَكَ، فَإِنَّا سَنَنْصُرُكَ وَ نَحُوطُكَ بِعِنَايَتِنَا، وَ نَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ لَكَ وَ لِأَتْبَاعِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخرَة،

كَمَا فَعَلْنَا بِإِخْوَانِكَ بِالْمُرْسَلِينَ حَيْثُ نَصَرْنَاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهمْ،

{إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الطَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } [غافر:51، 52] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ }

[الصَّافَّاتِ:171 -173

وَ قَالَ تَعَالَى: {فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ}.

(وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُوذًا ﴾ ( 50 – 60 ) .

إلى آخر القصة أي: ﴿ وَ ﴾ أرسلنا

(وَ إِلَىٰ عَادٍ )

و هم القبيلة المعروفة في الأحقاف، من أرض اليمن،

(أَخَاهُمُ ) في النسب

(هُودًا ) ليتمكنوا من الأخذ عنه و العلم بصدقه.

فـــرقَالَ )

لهم

رَّيَعَوْمِ أَعْبُدُواْ أَلَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُو)

أي: أمرهم بعبادة الله وحده، و نهاهم عما هم عليه، من عبادة غير الله،

(إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ)

و أخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره، و تجويزهم لذلك، و وضح لهم وجوب عبادة الله، و فساد عبادة ما سواه.

ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد

فقال (يَنقَوْمِ لَآ أَسْتُلُكُو عَلَيْهِ أَجَمًّا)

أي: غرامة من أموالكم، على ما دعوتكم إليه،

فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالنا، و إنما أدعوكم و أعلمكم مجانا.

(إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)

ما أدعوكم إليه، و أنه موجب لقبوله، منتف المانع عن رده.

\* الميسر:أفلا تعقلون فتميِّزوا بين الحق و الباطل؟

(وَيِنَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوّا إِلَيْهِ)

فيما تستقبلونه، بالتوبة النصوح، و الإنابة إلى الله تعالى.

فإنكم إذا فعلتم ذلك

(يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا)

بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض، و يكثر خيرها.

(وَيَزِد كُمَّ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمٌ)

فإنهم كانوا من أقوى الناس،

و لهذا قالوا( مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً)

فوعدهم أنهم إن آمنوا، زادهم قوة إلى قوتهم.

(وَلَا نَنُولُواْ)

عنه، أي: عن ربكم

(مُجَّرِمِينَ)

أي: مستكبرين عن عبادته، متجرئين على محارمه.

فــــ(قَالُوا) رادين لقوله:

(يَدهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ)

إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها، فهذه غير لازمة للحق،

بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به،

و إن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة، تشهد لما قاله بالصحة،

فقد كذبوا في ذلك، فإنه ما جاء نبي لقومه،

إلا و بعث الله على يديه، من الآيات ما يؤمن على مثله البشر.

#### (وَمَا نَعَنُ بِتَارِكِيّ ءَالِهَ لِمَنَاعَن قَوْلِك)

⊙و لو لم يكن له آية، إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله، وحده لا شريك له،

و الأمر بكل عمل صالح، و خلق جميل،

و النهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله، و الفواحش، و الظلم، و أنواع المنكرات، مع ما هو مشتمل عليه هودالكي من الصفات،

التي لا تكون إلا لخيار الخلق و أصدقهم، لكفى بها آيات و أدلة، على صدقه.

الخوارق، التي يراها بعض الناس، هي المعجزات فقط.

و من آیاته، و بیناته الدالة على صدقه، أنه شخص واحد،

ليس له أنصار و لا أعوان، و هو يصرخ في قومه، و يناديهم، و يعجزهم، و يقول لهم:

## (إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ إِنِّى أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّى بَرِىءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \*مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ)

و هم الأعداء الذين لهم السطوة و الغلبة،

و يريدون إطفاء ما معه من النور، بأي طريق كان، و هو غير مكترث منهم،

و لا مبال بهم، و هم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء،

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

و قولهم: (وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيَّ وَالْهَٰ يُنَاقُولِكَ)

أي: لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك، الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم،

#### (وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ)

\*\*\* بمصدقين

و هذا تأييس منهم لنبيهم، هود الكيارفي إيمانهم،

و أنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون.

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّءٍ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٓ \* مِّمَا تُشْرِكُونَ اللَّ مِن دُونِهِ عَلَيْدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللَّهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم الله الله الله عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم الله الله تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُر مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ٤ إِلَيْكُرُوكِسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ أَمْهُ نَا جَيَّنَ نَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَيَلْكَ عَٱلْجُحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأُنْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَمُ لَٰكِلَّ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَل لِحَأْقَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُمُو أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذَأَ أَنَنْهَ سُنَا أَن تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آقُونَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ السَّ (إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّعٍ) أي: أصابتك بخبال و جنون، فصرت تهذي بما لا يعقل. فسبحان من طبع على قلوب الظالمين،

كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق، بهذه المرتبة،

التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم. و لا من آلهتهم و لهذا بين هودالكي أنه واثق غاية الوثوق، أنه لا يصيبه منهم، و لا من آلهتهم أذى،

(قَالَ إِنِّى أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْمَدُ وَا أَنِي بَرِى مَ مُّ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ مَن دُونِّهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ) أي اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني

(ثُعَّ لَانْنظِرُونِ)

أي لا تمهلوني

( إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ)

أي اعتمدت في أمري كله على الله

(رَقِي وَرَبِّكُمْ)

أي هو خالق الجميع و مدبرنا و إياكم و هو الذي ربانا

(مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَأً)

فلا تتحرك و لا تسكن إلا بإذنه فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي و الله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم فلحكمة أرادها

ف ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ

أي على عدل و قسط و حكمة و حمد في قضائه و قدره في شرعه و أمره

و في جزائه و ثوابه و عقابه لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد و يشي عليه بها

( فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ \* إِلَيْكُونَ

فلم يبق عليَّ تبعة من شأنكم

(وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو )

يقومون بعبادته و لا يشركون به شيئا

(وَلَا يَضُرُّونَهُ شَيْئًا)

فإن ضرركم إنما يعود عليكم فالله لا تضره معصية العاصين

و لا تنفعه طاعة المطيعين

( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

(إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيثُظ)

(وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُنَا)

أي عذابنا بإرسال الريح العقيم التي

( مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ)

(جَتَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَجَيَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

أي عظيم شديد أحله الله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم

(وَتِلْكَ عَادُّ)

الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم

(جَحَدُواْ بِعَايَئتِ رَبِّهِمْ)

و لهذا قالوا لهود( مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ)

فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته و إنما عاندوا و جحدوا

(وَعَصَوْا رُسُلُهُ

لأن من عصى رسولا فقد عصى جميع المرسلين لأن دعوتهم واحدة

(وَأَتَّبَعُوٓ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ)

أي متسلط على عباد الله بالجبروت

(عَنِيدٍ)

أي معاند لآيات الله

فعصوا كل ناصح و مشفق عليهم

و اتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم لا جرم أهلكهم الله

(وَأُتِّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنَّيَا لَعَنَدُ)

فكل وقت و جيل إلا و لأنبائهم القبيحة و أخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به و ذم يلحقهم

(وَيَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ ) لهم أيضا لعنة

(أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ)

أي جحدوا من خلقهم و رزقهم و رباهم

رُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ)

أي أبعدهم الله عن كل خير و قربهم من كل شر

( ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلَالِحًا ۚ ) ( 61 - 68 ) إلى آخر قصتهم .

أي: (و) أرسلنا

(وَإِلَىٰ ثَمُودَ)

وهم: عاد الثانية، المعروفون، الذين يسكنون الحجر، و وادي القرى، \*\*\*الذين يسكنون مدائن الحجر بين تبوك و المدينة

(أَخَاهُمْ) في النسب

(صَلِحًا)

عبد الله و رسوله راه الله وحده، عبد الله وحده،

فــــزقال يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا الله )

أي: وحدوه، و أخلصوا له الدين

(مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ

لا من أهل السماء، و لا من أهل الأرض.

(هُوَ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ )

أي: خلقكم فيها

#### (وَأُسْتَعْمَرُكُو فِيهَا)

أي: استخلفكم فيها، و أنعم عليكم بالنعم الظاهرة و الباطنة،

و مكنكم في الأرض، تبنون، و تغرسون، و تزرعون، و تحرثون ما شئتم، و تنتفعون بمنافعها، و تستغلون مصالحها،

فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك، فلا تشركوا به في عبادته.

#### (فَأُسْتَغْفِرُوهُ)

مما صدر منكم، من الكفر، و الشرك، و المعاصي، و أقلعوا عنها

## (ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهُ)

أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح، و الإنابة،

\*\*\*فيما تستقبلونه

## (إِذَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبٌ)

أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة، أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه سؤله، و قبول عبادته، و إثابته عليها، أجل الثواب،

#### و اعلم أن قـــربه تعالى نوعــان:-

1-عـــام،

2-و خـــاص،

فالقرب العـــام:-

قربه بعلمه، من جميع الخلق،

و هو المذكور في قوله تعالى:

(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)

و القرب الخـــاص:-

قربه من عابدیه، و سائلیه، و محبیه، و هو المذکور في قوله تعالى (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)

و في هذه الآية، وفي قوله تعالى:

## (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

و هذا النوع، قرب يقتضي إلطافه تعالى، و إجابته لدعواتهم، و تحقيقه لمراداتهم،

و لهذا يقرن، باسمه « القريب » اسمه « المجيب »

فلما أمرهم نبيهم صالح الطِّين و رغبهم في الإخلاص لله وحده،

ردوا عليه دعوته، و قابلوه أشنع المقابلة.

# (قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندًّا)

أي: قد كنا نرجوك و نؤمل فيك العقل و النفع،

و هذا شهادة منهم، لنبيهم صالح، أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق و محاسن الشيم، و أنه من خيار قومه.

و لكنه، لما جاءهم بهذا الأمر، الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة، التي مضمونها، أنك قد كنت كاملا

و الآن أخلفت ظننا فيك، و صرت بحالة لا يرجى منك خير. و ذنبه، ما قالوه عنه،

و هو قولهم: (أَنَّ هَا مَنَ أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا بَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْهُ الله عَلْ اللّه عَلْ الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَل

## (وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِمْرِيبٍ)

و لا يدفع عنهم السيئات إلا هو.

أي: ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه، شكا مؤثرا في قلوبنا الريب، و بزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه، لاتبعوه، و هم كذبة في ذلك، و لهذا بين كذبهم في قوله: الإعجابان في قوله تعالى:

#### (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ)

يقول الشيخ عبد الجحيد الزنداني: كنت أقرأ قول الله تعالى: ﴿ كُلَّا لَهِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيةِ \* نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ [العلق: 15-16].

والناصية: هي مقدمة الرأس، فكنت أسأل نفسي وأقول: يا رب اكشف لي هذا المعنى! لماذا قلت: وناصية كاذبة خاطئة ؟ وتفكرت فيها أكثر من عشر سنوات، وأنا في هذه الحيرة فأرجع إلى كتب التفسير فأجد الجواب.

أجد المفسرين يقولون: المراد ليست ناصية كاذبة، وإنما المراد معنى مجازي وليس حقيقياً فهو من باب الجاز لا من باب الحقيقة ناصية كاذب خاطئ.

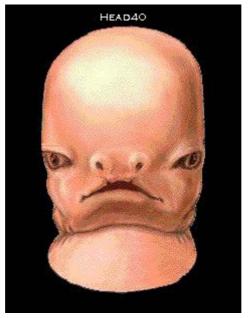

ولما كانت الناصية هي مقدمة الرأس فأطلق عليها صفة الكذب، والمقصود صاحبها. هكذا يقولون، وليست هي مكان الكذب، أو مصدر الكذب، إلى أن يسر الله البحث الذي كان عن الناصية قدم من أحد العلماء و هو كندي الأصل، ومن أشهرهم في علم المخ والتشريح والأجنة.



وكان ذلك في المؤتمر الطبي الذي عقد في القاهرة، وتواجد في ذلك المؤتمر طبيب ومعه زوجته فلما سمعت زوجته هذا الكلام ناصية كاذبة قالت: والهاء أين راحت؟ فالمفسرون يقولون: المعنى ناصية كاذب خاطئ،

قالت: والهاء أين راحت؟

قلت في نفسي: هذه الهاء هي التي دوختني عشر سنوات،

الله سبحانه وتعالي يقول لنا: (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ).

نعود لبحث العالم الكندي، وقال فيه منذ خمسين سنة فقط: -

تأكد لنا أن المخ الذي تحت الجبهة مباشرة الذي في الناصية هو الجزء المسئول عن الكذب والخطأ،

هو المكان الذي يصدر منه الكذب ويصدر منه الخطأ، وأن العين ترى بها، والأذن تسمع منها فكذلك كان هذا المكان الذي يصدر منه القرار هذا مصدر اتخاذ القرار، فلو قطع هذا الجزء من المخ الذي يقع تحت العظمة مباشرة فإن صاحبه في الغالب لا تكون له إرادة مستقلة، لا يستطيع أن يختار اجلس.. اجلس.. قم... قم... امش.. يفقد سيطرته على نفسه، مثل واحد تقلع له عينيه فإنه لا يرى.

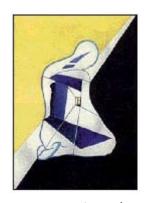

فقال: منذ خمسين سنة فقط عرفنا أن هذا الجزء هو المسؤول عن هذا المكان الذي يصدر منه القرار، فمن يتخذ القرار؟ نحن نعلم أن الروح هي صاحبة القرار، وأن الروح هي التي ترى، ولكن العين هي الجارحة، والروح تسمع، ولكن الأذن جارحة، كذلك المخ هذا جارحة لكن في النهاية هذا مكان صدور القرار، ناصية كاذبة خاطئة؟

ولذلك قال الله: (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ)

أي نأخذه أو نحرقه فسبحان الله كلمة جاءت في كتاب الله.

وها هو هذا الحرف يعرف الناس سره بعد أن يتقدم العلم أشواطاً وأشواطاً.

ثم وجدوا أن هذا الجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف صغير؟

لأن الحيوان مركز قيادته وحركة جسمه أيضاً من هذا المكان،

وإلى هذا يشير المولى سبحانه وتعالى:

(مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا) [هود: 56].

مركز القيادة موجود في الناصية،

من يعلم هذا؟

متى عرف العلماء هذا؟

متى عرفوه؟ عندما شرحوا مخ الحيوانات.

إن القرآن يذكر هذه الحقيقة،

وجاء بعلم الله الذي أحاط بكل شيء علماً،

و في الحديث الشريف قال رسول الله على:

«اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك».

و الناصية: مركز القيادة، ولحكمة شرع الله أن تسجد هذه الناصية، وأن تطأطئ لله، ولعل هناك علاقة بين ناصية تسجد خاشعة وبين سلوك يستقيم

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكِي ﴿ [العنكبوت: 45].

المصدر: (و غداً عصر الإيمان) للشيخ عبد المجيد الزنداني

قَالَ يَنقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن زَّيِّي وَءَاتَنِنِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنصُرُفي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْئُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَاذِهِ وَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبُ اللَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامُّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ الله فَلَمَّا جَاءَ أَمْهُنَا جَيَّتَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيدُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ الْ ُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَثِمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِهُمَّا لَآ إِنَّ ثَمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ الله وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمُأْقَالَ سَلَكُمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَأَمَّارَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠ وَٱمْرَأَتُهُ وَلَا مِكُمُّ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللهُ (قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي)

أي: برهان و يقين مني

(وَءَاتَىٰنِي مِنْهُ رَحْمَةً)

أي: منَّ علي برسالته و وحيه، أي: -

أفأتابعكم على ما أنتم عليه، و ما تدعونني إليه؟.

(فَمَن يَنصُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْئُةٌ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ)

أي: غير خسار و تباب، و ضرر.

( وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَناقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً)

لها شرب من البئر يوما، ثم يشربون كلهم من ضرعها،

و لهم شرب يوم معلوم.

(فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ)

أي: ليس عليكم من مؤنتها و علفها شيء

(وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ)

أي: بعقر

(فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّالَّمِ

ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَٰذُوبٍ)

بل لا بد من وقوعه

( فَلَمَّا جَاءَ أَمْهُ فَا نَجَيَّنَا صَلِلَحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيذٍ "

\*الميسر:و نجيناهم من هوان ذلك اليوم و ذلّته.

أي نجيناهم من العذاب و الخزي و الفضيحة

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ)

و من قوته و عزته أن أهلك الأمم الطاغية و نجى الرسل و أتباعهم

(وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ)

العظيمة فقطعت قلوبهم

(فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَاثِمِينَ)

أي خامدين لا حراك لهم

(كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهِمَّا )

أي كأنهم لما جاءهم العذاب مــــا:-

تمتعوا في ديارهم

و لا أنسوا بها

و لا تنعموا بها يوما من الدهر

قد فارقهم النعيم و تناولهم العذاب السرمدي الذي ينقطع الذي كأنه لم يزل

(أَلاَّ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمٌّ)

أي جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة

### (أَلَا بُعَدُالِتُمُودَ)

فما أشقاهم و أذلهم نستجير بالله من عذاب الدنيا و خزيها (Î) (وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِاللهُ مَن قَالُواْ سَلَكُمُّقَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (آ) فَكَارَءَا أَيْدِيهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَّة وَلُواْ لا تَخْفَ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (آ) وَأَمْ اللهُ فَا إِنَا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (آ) وَأَمْ اللهُ فَا إِمَا أَنهُ وَاللهِ عَنْ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَها قَالُوا لا تَخْفُ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (آ) وَأَمْ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَمِن وَرَامِ إِللهِ عَنْ وَمِن وَرَامِ إِللهِ عَنْ يَعْقُوبَ) ( 69 – 83 ) إلى آخر القصة .

أي: (وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُناً)

من الملائكة الكرام، رسولنا

(إِبْرُهِيمَ) الخليل

(بِٱلْبُشْرَى)

أي: بالبشارة بالولد، حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، و أمرهم أن يمروا على إبراهيم، فيبشروه بإسحاق، فلما دخلوا عليه (قَالُوا سَكَمُّا قَالَ سَكَمُّ )

تقدم الكلام في سورة الاعراف (73-79)

أي: سلموا عليه، و رد عليهم السلام.

ففي هذا مشروعية السلام،

و أنه لم يزل من ملة إبراهيم الطَيْكُلا،

و أن السلام قبل الكلام،

و أنه ينبغي أن يكون الرد، أبلغ من الابتداء،

لأن سلامهم بالجملة الفعلية، الدالة على التجدد،

و رده بالجملة الاسمية، الدالة على الثبوت و الاستمرار،

و بينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية.

\*\*\* قَالَ عُلَمَاءُ الْبَيَان:-

هَذَا أَحْسُنُ مِمَّا حَيُّوه بِهِ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ وَ الدَّوَامِ .

### رُّفَكَا لَبِثَ أَن )

إبراهيم لما دخلوا عليه

\*\*\*ذهب سريعا

### (جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ)

أي: بادر لبيته، فاستحضر لأضيافه عجلا (((\*\*\*فَتَى البقر)))

مشويا على الرَّضْفِ( i ) سمينا، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟.

( فَلَمَّارَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ)

أي: إلى تلك الضيافة

(نَكِرَهُمُ )

و ظن أنهم أتوه بشر و مكروه، و ذلك قبل أن يعرف أمرهم.

(وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً)

\*الميسر:و أحس في نفسه خيفة و أضمرها،

ف (قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ)

أي: إنا رسل الله، أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط.

(وَأَمْرَأَتُهُ )

\*\*\*سارة

(قَآيِمَةُ)

تخدم أضيافه

(فضَحِكَتُ)

الحجارة الممحاة

حين سمعت بحالهم، و ما أرسلوا به، تعجبا.

### (فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ)

نتعجبت من ذلك.

\*الميسر:فبشرناها على ألسنة الملائكة بأنها ستلد مِن زوجها إبراهيم ولدًا يسمى إسحاق،

و سيعيش ولدها، و سيكون لها بعد إسحاق حفيد منه، و هو يعقوب. \*\*\*بوَلَدِ لَهَا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ عَقِبٌ وَ نَسْلٌ؛

فَإِنَّ يَعْقُوبَ وَلَدُ إِسْحَاقَ، كَمَا قَالَ فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ:

{أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَابِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونً} [الْبَقَرَةِ: 133].

وَ مِنْ هَاهُنَا اسْتَدَلَّ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ، عَلَى أَنَّ الذَّبِيحَ إِنَّا هُوَ إِ إِسْمَاعِيلُ،

وَ أَنَّهُ مُثْنَعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ إِسْحَاقُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَتِ الْبِشَارَةُ بِهِ،

وَ أَنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ يَعْقُوبُ، فَكَيْفَ يُؤْمَرُ إِبْرَاهِيمُ بِذَبْحِهِ وَ هُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ،

وَ لَمْ يُولَدُّ لَهُ بَعْدُ يَعْقُوبُ الْمَوْعُودُ بِوُجُودِهِ.

وَ وَعْدُ اللَّهِ حَقُّ لَا خُلْفَ فِيهِ، فَيُمْتَنَعُّ أَنَّ يُؤْمَرَ بِذَبْحِ هَذَا

وَ الْحَالَةُ هَذِهِ، فَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ إِسْمَاعِيلُ

وَ هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الِاسْتِدْلَالِ وَ أَصَحِّهِ و أَبْيَنِهِ، وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ.

قَالَتْ يَكُويْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ اللهُ قَالُوٓا أَتَعۡجِينَ مِنْ أَمۡرِ ٱللَّهِ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنُهُۥ عَلَيْكُو أَهۡلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ عِّجِيدٌ اللهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْمُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ اللهُ إِنّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبُ ﴿ إِنَّ يَبَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَّذَ إِنَّهُمْ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ اللهِ وَجَآءُهُ قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَلَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنكُم رَجُلُ رَّشِيدُ ﴿ ﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَا ثُرِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىَ إِلَىٰ رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ فَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَكُفُوتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ ٱللَّهِ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ اللهُ

و (قَالَتَ يَكُونِلُكَنَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعَلِي شَيْخًا) فَهذان مانعان من وجود الولد

\*\*\*حَكَى قَوْلَهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، كَمَا حَكَى فِعْلَهَا فِي الْآيَةِ الأَخرى، فإنهــــا: {قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِهُ وَأَنَا عَجُوزً} \*\*\*وَ فِي الذَّارِيَاتِ:

{فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ [الذَّارِيَاتِ: 29]

(إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ)

( قَالُواْ أَتَعْجَدِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ

فإن أمره لا عجب فيه، لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء،

فلا يستغرب على قدرته شيء،

و خصوصا فيما يدبره و يمضيه، لأهل هذا البيت المبارك.

(رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرَكَنْهُ، عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ)

أي: لا تزال رحمته و إحسانه و بركاته، و هــــي:-

الزيادة من خيره و إحسانه، و حلول الخير الإلهي على العبد

(عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ)

أي: حميد الصفات، لأن صفاته صفات كمال،

حميد الأفعال لأن أفعـــاله:-

إحسان، و جود، و بر، و حكمة، و عدل، و قسط.

(جِّجِيدٌ )

و المجد: هو عظمة الصفات و سعتها،

فله صفات الكمال، و له من كل صفة كمال أكملها و أتمها و أعمها.

\*\*\*هُوَ الْحَمِيدُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَ أَقْوَالِهِ مَحْمُودٌ،

مُمَجَّدٌ فِي صِفَاتِهِ ۗ وَ ذَاتِهِ ۗ

وَ لِهَذَا تُبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ

\*\*\*صحيح البخاري

3370 - عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى،قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ،

فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ؟

فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا الله

فَقُلْنَا: يِا رَسُولَ اللهِ، كَنَّفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ،

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟

قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ،

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

3

( فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ)

الذي أصابه من خيفة أضيافه

(وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَيٰ )

بالولد،

(يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِر لُوطٍ)

التفت حينئذ، إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط، و قال لهم:

( إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَئُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأْتَهُ)

(إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ )

أي: ذو خلق حسن و سعة صدر، و عدم غضب، عند جهل الجاهلين.

(أُوَّاهُ )

أي: متضرع إلى الله في جميع الأوقات،

(مُنيبُ )

أي: رجَّاع إلى الله بمعرفته و محبته،

و الإقبال عليه،

و الإعراض عمن سواه،

فلذلك كان يجادل عمن حتَّم الله بهلاكهم.

فقيل له: ( يَتَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَنْدًا)

الجدال

(إِنَّهُ، قَدْجَآءَ أَمْنُ رَبِّكُ )

بهلاكهم

(وَ إِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ)

\*الميسر:غير مصروف عنهم و لا مدفوع.

فلا فائدة في جدالك.

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ السَّكِلِّ أَنَّهُ لَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، وَ هُوَ مَا أَوْجَس مِنَ الْمَلَائِكَةِ خِيفَةً، حِينَ لَمْ يَأْكُلُوا، وَ بَشَّرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَلَدِ وَ طَابَتْ نَفْسُهُ وَ أَخْبَرُوهُ بِهَلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ، أَخْذَ يَقُولُ إِللَّا مُرَأَتَهُ الْآيَةَ إِلاَ امْرَأَتَهُ الْآيَةَ إِلاَّ امْرَأَتَهُ الْآيَةَ الْآيَةَ إِلاَ امْرَأَتَهُ الْآيَةَ الْعَنْكَبُوتِ:32]

(وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا)

أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا

(لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ )

أي: شق عليه مجيئهم،

(وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا)

\*الجزائري:أي عجزت طاقته عن تحمل الأمر.

(وَقَالَ هَاذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ)

\*الميسر:هذا يوم بلاء و شدة.

اي: شديد حرج، لأنه علم أن قومه لا يتركونهم،

لأنهم في صور شباب، جرد، مرد،

في غاية الكمال و الجمال، و لهذا وقع ما خطر بباله.

## فـــــ(وَجَآءُهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ)

أي: يسرعون و يبادرون، يريدون أضيافه بالفاحشة، التي كانوا يعملونها،

و لهذا قال: (وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ)

أي: الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين.

### (قَالَ يَنْقُومِ هَنْؤُلَآءِ بَنَاتِي)

\*\*\*يُرْشِدُهُمْ إِلَى نِسَائِهِمْ، فَإِنَّ النَّبِيَّ لِلْأُمَّةِ مَِنْزِلَةِ الْوَالِدِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ،

كَمَا قَالَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ

لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشُّعَرَاءِ: 165، 166]،

وَ قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {قَالُوا أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ} [الْحِجْرِ:70]

أَيْ: أَلَمْ نَنْهَكَ عَنْ ضِيَافَةِ الرِّجَالِ { قَالَ مُعُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} { قَالَ هَوُلاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ}

[الْحِجْرِ:71، 72]

وَ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: {هَوُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ: لَمْ يَكُنَّ بَنَاتِهِ، وَ لَكِنْ كُنَّ مِنْ أَمَّتِهِ، وَ كُلُّ نَبِيٍّ أَبُو أَمَّتِه.

# (هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمٌّ)

من أضيافي،

و هذا كما عرض لسليمان على على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه، لاستخراج الحق و لعلمه أن بناته ممتنع منالهن،

و لا حق لهم فيهن. و المقصود الأعظم، دفع هذه الفاحشة الكبرى .

## (فَأَتَّقُوا اللهَ)

و إما أن تراعوني في ضيفي،

\*\*\*اقْبَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ مِنَ الْاقْتِصَارِ عَلَى نِسَائِكُمْ

### (وَلَا يَخُذُونِ فِي ضَيْفِيّ)

و لا تخزون عندهم.

\* الميسر: و لا تفضحوني بالاعتداء على ضيفي

🔿 أي: إما أن تراعوا تقوى الله،

### (أَلَيْسَ مِنكُورُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ)

فینهاکم، و یزجرکم،

و هذا دليل على مروجهم و انحلالهم، من الخير و المروءة.

\*المیسر:ألیس منکم رجل ذو رشد،

ينهى من أراد ركوب الفاحشة،

فيحول بينهم و بينها،

فإهانة الضيف مسبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة؟

فــــ (قَالُوا ) له:

## (لَقَدُّ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ)

أي: لا نريد إلا الرجال، و لا لنا رغبة في النساء.

فاشتد قلق لوط التكنيين

# و ( قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً )

\*الميسر:لو أن لي بكم قوة و أنصارًا معي،

## (أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدٍ)

أو أركن إلى عشيرة تمنعني منكم، لَحُلْتُ بينكم وبين ما تريدون. كقبيلة مانعة، لمنعتكم.

و هذا بحسب الأسباب المحسوسة،

و إلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان و هو الله، الذي لا يقوم لقوته أحد، \*\*\*صحيح البخاري

3372 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ

قَالَ: " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ:

{رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي [البقرة: 260]

وَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ،

وَ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُّفُ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ( )

و لهذا لما بلغ الأمر منتهاه و اشتد الكرب.

(قَالُواْ يَكُوطُ ) له:

(إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ)

أي: أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه،

(لَن يَصِلُوا إِلَيْك)

بسوء.

ثم قال جبريل بجناحه، فطمس أعينهم،

فانطلقوا يتوعدون لوطا بمجيء الصبح،

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٍ }

[الْقَمَر:37 -39] .

و أمر الملائكة لوطا، أن يسري بأهله

(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ)

أي: بجانب منه قبل الفجر بكثير، ليتمكنوا من البعد عن قريتهم.

(وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ)

أي: بادروا بالخروج، وليكن همكم النجاة و لا تلتفتوا إلى ما وراءكم.

( إِلَّا آمَرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا )

من العذاب

(مَا أَصَابَهُمْ)

لأنها تشارك قومها في الإثم،

فتدلهم على أضياف لوط، إذا نزل به أضياف.

(إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ )

فكأن لوطا، استعجل ذلك،

فقيل له: (أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)

\*جاء في موقع الاعجاز العلمي

عذاب قوم لوط بالصيحة:

قال تعالى في سورة الحجر:

(وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ \* قَالَ إِنَّ هَوُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ \* وَاتَّقُوا اللّهَ وَلا تُخْزُونِ \* قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ \* قَالَ هَوُلاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ \* لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ \* فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ \* فَاعِلِينَ \* لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ \* فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ \* فَاعِلِينَ \* اللّهَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ \* وَإِنَّهَا لَيِسَبِيلٍ مُقِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ)

تشير هذه الآيات إلى أنّ الصيحة التي قضت على قوم لوط كانت مترافقة مع زلزال كبير و بركان قوي،

فكانت الحمم البركانية تخرج من باطن ثمّ تهبط عليها كالمطر على قوم لوط الذين كانوا يسكنون منطقة (سديم) في الأردن. و تشير الآيات السابقة إلى أنّ قوم لوط جاءتهم الصيحة "مشرقين" أي في ساعات الصبح الأولى.

و يمكننا التساؤل عمّا إذا كان موت لوط الفعلي بالصيحة و الرجفة أولاً ثم بالبراكين و الزلازل لأن الله تعالى أراد أن لا يبقي لهم أثراً.

و يؤكد هذا عالم الآثار الألماني وورنر كيلر (Werner Keller) قائلاً:

"غاص وادي سديم الذي يتضمن (سدوم) و(عامورا) مع الشق العظيم،

الذي يمر في هذه المنطقة، إلى أعماق سحيقة في يوم واحد،

قال إنّ هذا الدمار حدث بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات و أضواء نتج عنها غاز طبيعي و حريق شامل تحررت معه القوى البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع في ذلك الغور.

أما قوله تعالى: ( وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلِ مَّنْضُودٍ)

فيمكن أن يعني حدوث انفجار بركاني على ضفتي بحيرة لوط،

و لهذا كانت الحجارة التي انطلقت (مِنْ سِجِّيل)

و عن ذلك يقول وورنر كيلر أيضاً في كتابه:

"تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من ذلك الغور،

ولا تزال فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الضفة الغربية،

بينما تترسب هنا الحمم البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من السطح الكلسي".

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ الله مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُومَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ اللهُ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُرَ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ اللهِ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ثُلَّ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَناْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهِ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُوٰلِنَا مَا نَشَتُوُلُكَ لأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اللَّهِ ا

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا)

بنزول العذاب، و إحلاله فيهم

(جَعَلْنَا) ديارهم

(عَالِيَهَا سَافِلَهَا)

أي: قلبناها عليهم

\*\*\*وَ هِيَ قَرْيَتُهُمُ الْعَظِيمَةُ وَ هِيَ سَدُومِ {وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى} [النَّجْم:53، 54]

(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا)

## (حِجَارَةٌ مِن سِجِيلٍ)

أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة

\*\*\* وَ هِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ: حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ

#### (مَّنضُودِ )

أي. متتابعة، تتبع من شذ عن القرية.

### (مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّك)

أي: معلمة، عليها علامة العذاب و الغضب

\*\*\* مُعْلَمَة مَخْتُومَةً، عَلَيْهَا أَسْمَاءُ أَصْحَابِهَا،

كُلُّ حَجَرٍ مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه.

## (وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ )

الذين يشابهون لفعل قوم لوط

### (بَعِيدٍ )

\*\*\*وَ مَا هَذِهِ النِّقْمَةُ مِمَّنْ تَشَبَّه بِهِمْ فِي ظُلْمِهِمْ، بِبَعِيدٍ عَنْهُ.

فليحذر العباد، أن يفعلوا كفعلهم، لئلا يصيبهم ما أصابهم.

( و الله مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ) ( 84 – 95 ) إلى آخر القصة . أي: (و) أرسلنا

### (وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ )

القبيلة المعروفة، الذين يسكنون مدين في أدنى فلسطين، \*\*\*وَ هُمْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، كَانُوا يَسْكُنُونَ بَيْنَ الْحِجَازِ وَ الشَّامِ، قَرِيبًا مِنْ بِلَادِ مَعَانٍ، فِي بَلَدٍ يُعْرَفُ بِهِمْ، يُقَالُ لَهَا "مَدْيَنُ"

(أَخَاهُر) في النسب

### (شُعَيبًا)

لأنهم يعرفونه، و ليتمكنوا من الأخذ عنه.

فـــرقال) لهم

(يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ)

أي: أخلصوا له العبادة، فإنهم كانوا يشركون به،

و كانوا - مع شركهم - يبخسون المكيال و الميزان،

و لهذا نهاهم عن ذلك فقال: (وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ)

بل أوفوا الكيل و الميزان بالقسط.

## (إِنِّي أَرَبْكُم بِخَيْرٍ)

أي: بنعمة كثيرة، و صحة، و كثرة أموال و بنين،

فاشكروا الله على ما أعطاكم، و لا تكفروا بنعمة الله، فيزيلها عنكم.

# (وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شَحِيطٍ)

أي: عذابا يحيط بكم، و لا يبقي منكم باقية.

\*\*\*في الدار الآخرة

# (وَيَعَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ )

أي: بالعدل الذي ترضون أن تعطوه،

### (وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)

أي: لا تنقصوا من أشياء الناس،

فتسرقوها بأخذها، بنقص المكيال و الميزان.

# (وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)

\*لا تعملوا في الارض بالفساد

فإن الاستمرار على المعاصي:-

1-يفسد الأديان، و العقائد، و الدين، و الدنيا،

2-و يهلك الحرث و النسل.

# (يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ)

أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير، و ما هو لكم،

فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية، و هو ضار لكم جدا.

\*\*\*وَ يُشْبِهُ قَوْلَهُ تَعَالَى:

{قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} [الْمَائِدَةِ:100]

(إن كُنتُم مُؤْمِنينً )

فاعملوا بمقتضى الإيمان،

## (وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ)

أي: لست بحافظ لأعمالكم، و وكيل عليها،

و إنما الذي يحفظها الله تعالى، و أما أنا، فأبلغكم ما أرسلت به.

### (قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ )

\*\*\*قراءتك

### (تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ عَابَ آؤُناً)

أي: قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم، و الاستبعاد لإجابتهم له.

و معنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لنا، إلا:

أنك تصلى الله، و تتعبد له، أفإن كنت كذلك،

أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا،

[لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك، ]

فكيف نتبعك، و نترك آباءنا الأقدمين أولى العقول و الألباب؟!

و كذلك لا يوجب قـــولك لنا:

### (أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمُولِنَا)

ما قلت لنا، من وفاء الكيل، و الميزان، و أداء الحقوق الواجبة فيها،

(مَا نَشَتُوُا)

بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا، لأنها أموالنا،

فليس لك فيها تصرف.

\*الميسر:أو أن نمتنع عن التصرف في كسب أموالنا بما نستطيع من احتيال و مكر؟

و لهذا قالوا في تهكمهم: (إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ)

أي: أئنك أنت الذي، الحلم و الوقار، لك خلق،

### (ٱلرَّشِيدُ)

و الرشد لك سجية، فلا يصدر عنك إلا رشد،

و لا تأمر إلا برشد،

و لا تنهى إلا عن غي، أي: ليس الأمر كذلك.

و قصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين:-

بالسفــه و الغــواية،

أي: أن المعنى: كيف تكون أنت الحليم الرشيد،

و آباؤنا هم السفهاء الغاوون؟!!

و هذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكـــم،

و أن الأمر بعكسه، ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوه.

إن صلاته تأمره أن ينهاهم، عما كان يعبد آباؤهم الضالون،

و أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون،

فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر،

و أي فحشاء و منكر، أكبر من عبادة غير الله،

و من منع حقوق عباد الله، أو سرقتها بالمكاييل و الموازين، و هو الطِّيِّة الحليم الرشيد.

(قَالَ) لهم شعيب:

(يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّتِي)

أي: يقين و طمأنينة، في صحة ما جئت به،

## (وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا)

أي: أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني.

\*\*\*أراد النبوة و قيل الرزق الحلال و يحتمل الأمرين

# (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ)

فلست أريد أن أنهاكم عن البخس، في المكيال، و الميزان، و أفعله أنا،

و حتى تتطرق إليَّ التهمة في ذلك

بل ما أنهاكم عن أمر إلا و أنا أول مبتدر لتركه.

# (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْثُ)

أي: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم، و تستقيم منافعكم، و ليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي، شيء بحسب استطاعتي. و لما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس،

دفع هذا بقوله: (وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا بِٱللَّهِ)

أي: و ما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير،

و الانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي و لا بقوتي.

(عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ )

أي: اعتمدت في أموري، و وثقت في كفايته

(وَإِلَيْهِ أُنِيثٍ)

\*\*\*أرجع

في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات،

و في هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات.

و بهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، و هم ــا :-

1-الاستعــانة بربه،

2-و الإنــابة إليه،

كما قال تعالى: (فَاعْبُدْهُ وَتُوكُّلْ عَلَيْهِ)

و قال: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ الله وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَجِيمٌ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُوا يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىنِكَ فِينَا ضَعِيفَا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَنْكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُطِيَ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيُّالِتَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهُ وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَلَيْ أَيْتُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوكَندِبُ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ السَّكَاكَان لَّمْ يَغْنَوَا فِيَّهَا لَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ اللهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ فَأَنَّكُوا أَمْنَ فِرْعَوْنٌ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ اللهُ

(وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِيٍّ )

أي: لا تحملنكم مخالفتي و مشاقتي

(أَن يُصِيبَكُم)

من العقوبات

(مِّثَلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِيْجُ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ) لا في الذار و لا في الزمان.

( وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ)

عما اقترفتم من الذنوب

(ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهُ )

فيما يستقبل من أعماركم، بالتوبة النصوح،

و الإنابة إليه بطاعته،

و ترك مخالفته.

(إِنَّ رَبِّ رَجِب مُرُّ)

لمن تاب و أناب، يرحمه فيغفر له،

و يتقبل توبته و يحبه،

(وَدُودٌ)

و معنى الـــودود، من أسمائه تعالى:-

أنه يحب عباده المؤمنين و يحبونه،

فهو « فعول » بمعنى « فاعل » و بمعنى « مفعول »

(قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

أي: تضجروا من نصائحه و مواعظه لهم،

فقالوا ( مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ )

و ذلك لبغضهم لما يقول، و نفرتهم عنه.

\*الجزائري:أي ما نفهم بدقة كثيراً من كلامك.

# (وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ)

أي: في نفسك، لست من الكبار و الرؤساء بل من المستضعفين.

### (وَلَوْلَارَهُطُكَ )

أي: جماعتك و قبيلتك

# (لُرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ)

أي: ليس لك قدر في صدورنا، و لا احترام في أنفسنا،

و إنما احترمنا قبيلتك، بتركنا إياك.

#### ف\_\_\_( قَالَ )

لهم مترققا لهم: (يَكَفَّوْمِ أَرَهُ طِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللهِ) أي: كيف تراعوني لله،

فصار رهطي أعز عليكم من الله.

(وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا)

أي: نبذتم أمر الله، وراء ظهوركم، و لم تبالوا به، و لا خفتم منه.

## (إَنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)

لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء، فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء.

(و) لما أعيوه و عجز عنهم قال:

(وَيَنْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ)

أي: على حالتكم و دينكم.

(إِنِّي عَلمِلٌّ)

\*الميسر:مثابر على طريقتي و ما وهبني ربي من دعوتكم إلى التوحيد،

(سَوْفَ تَعْلَمُونِ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ)

\*الميسر:يذلُّه

(وَمَنْ هُوَكَنَذِبُ ۗ)

\*الميسر:و مُن منا كاذب في قوله، أنا أم أنتم؟

و يحل عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم،

و قد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب.

(وَٱرْتَكِفِبُوٓاً)

ما يحل بي

(إنِّي مَعَكُمُ رَفِيتُ )

ما يحل بكم

(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكرِهِمْ جَكِثِمِينَ)

لا تسمع لهم صوتا، و لا ترى منهم حركة.

\*الميسر:فأصبحوا في ديارهم باركين على رُكبهم ميتين لا حراك بهم.

(كَأَن لَّرْيَغْنَوْا فِيهَأَّ)

أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم،

و لا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب.

(أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ)

إذ أهلكها الله و أخزاها

(كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ)

أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق و البعد و الهلاك.

و شعيب الكي كان يسمى خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته لقومه،

\* القاسمي :ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود شبههم بهم، لأن عذابهم كان أيضاً بالصيحة، وكانوا قريبا منهم في المنزل، نظراءهم في الكفسر، و قطسع الطريق] وكانوا أعرابا مثلهم.

و في قصته من الفـــوائد و العبــر، شيء كثير:-

1-أن الكفار، كما يعاقبون، و يخاطبون، بأصل الإسلام، فكذلك بشرائعه و فروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد، و إلى إيفاء المكيال و الميزان،

و جعل الوعيد، مرتبا على مجموع ذلك.

2-أن نقص المكاييل و الموازين، من كبائر الذنوب،

و تخشى العقوبة العاجلة، على من تعاطى ذلك،

و أن ذلك من سرقة أموال الناس،

و إذا كان سرقتهم في المكاييل و الموازين، موجبة للوعيد،

فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب أولى و أحرى.

3-أن الجزاء من جنس العمل،

فمن بخس أموال الناس، يريد زيادة ماله، عوقب بنقيض ذلك، و كان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: (إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ) أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم.

4-أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله،

و يقنع بالحلال عن الحرام و بالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة،

و أن ذلك خير له لقوله: (بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ)

ففي ذلك، من البركة، و زيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق، و ضد البركة.

5-أن ذلك، من لوازم الإيمان و آثاره،

فإنه رتب العمل به، على وجود الإيمان،

فدل على أنه إذا لم يوجد العمل، فالإيمان ناقص أو معدوم.

أن الصلاة، لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، -6

و أنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها،

و تقديمها على سائر الأعمال، و أنها تنهى عن الفحشاء و المنكر،

و هي ميزان للإيمان و شرائعه،

فبإقامتها تكمل أحوال العبد، و بعدم إقامتها، تختل أحواله الدينية.

7-أن المال الذي يرزقه الله الإنسان - و إن كان الله قد خوله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده،

عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق،

و الامتناع من المكاسب التي حرمها الله و رسوله،

لا كما يزعمه الكفار، و من أشبههم:-

أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون و يختارون،

سواء وافق حكم الله، أو خالفه.

8-أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر

غيره به، و أول منته عما ينهي غيره عنه، كما قال شعيب العليه التالخ:-

(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

و لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ )

9-أن وظيفة الرسل و سنتهم و ملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة و الإمكان فيأتون بتحصيل المصالح و تكميلها

أو بتحصيل ما يقدر عليه منها و بدفع المفاسد و تقليلها و يراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة

و حقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد

و تستقيم بها أمورهم الدينية و الدنيوية

10-أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما و لا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه و في غيره ما يقدر عليه

11-أن العبد ينبغى له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين

بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق

و إذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه و مسديه

و لا يعجب بنفسه لقوله (وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

12-الترهيب بأخذات الأمم و ما جرى عليهم

و أنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ و الزجر

كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب

- و الحث على التقوى
- 13-أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه و يعفى عنه فإن الله تعالى يحبه و يوده و لا عبرة بقول من يقول
  - « إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له و يعود عليه العفو
    - و أما عود الود و الحب فإنه لا يعود »
  - فإن الله قال ( وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ)
- 14-أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها و قد لا يعلمون شيئا منها
- و ربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه
  - و أن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام و المسلمين لا بأس بالسعى فيها
    - بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة و الإمكان
      - فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار

و عملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد و الشعوب من حقوقهم الدينية و الدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية و الدنيوية و تحرص على إبادتها

و جعلهم عمَلَةً و خَدَمًا لهم

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين

و هم الحكام فهو المتعين و لكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع و وقاية للدين و الدنيا مقدمة و الله أعلم

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِتَنَا وَسُلَطَنِ ثَمِينٍ ﴿ اللَّهِ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّبَعُوّاً أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّبَعُوّاً أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ) ( 96 – 101 ) إلى آخر القصة . يقول تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ) بن عمران

#### (بِئايَكِتِنَا)

# (وَسُلُطُنِ ثُبِينٍ)

أي: حجة ظاهرة بينة، ظهرت ظهور الشمس.

(إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْمِ)

أي: أشراف قومه لأنهم المتبوعون، و غيرهم تبع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات، التي أراهم إياها، كما تقدم بسطها في سورة الأعراف،

و لكنهم (فَأَنَّبُكُوا أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) بل هو ضال غاو، لا يأمر إلا بما هو ضرر محض، لا جرم – لما اتبعه قومه – أرداهم و أهلكهم.

يَفْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُوبِ فَسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ وَلَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةُ بِنْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ ٱنْبَاآءِ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللهُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَكَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَيِّلُومَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا ٱخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالْمِنَّإِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرُ وَلِكَ يَوْمٌ مَّحْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ فَ وَمَا لَنُوَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِفِيفَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَمِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ اللَّ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ١٠٠٠

(يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّالَّرُ)

\*\*\* كَذَلِكَ شَأْنُ الْمَتْبُوعِينَ يَكُونُونَ مُوفرين فِي الْعَذَابِ يَوْمَ الْمَعَادِ،
كَمَا قَالَ تَعَالَى: { قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ } [الْأَعْرَافِ: 38]

وَ قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الكَفَرة إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي النَّارِ: {رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرً } [الْأَحْزَاب: 67، 68].

## (وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ)

\*الميسر:و قبُح المدخل الذي يدخلونه.

## ( وَأُتَّبِعُواْ فِي هَالِهِ مَا لَعُناةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ )

أي يلعنهم الله و ملائكته و الناس أجمعون في الدنيا و الآخرة

\*\*\* أَتْبَعْنَاهُمْ زِيَادَةً عَلَى مَا جَازَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ لَعْنَةً فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا ( وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةَ بِنْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ )

أي بئس ما اجتمع لهم و ترادف عليهم مـــن:-

2-و لعنـــة الدنيا و الآخرة

و لما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم

قال الله تعالى لرسوله ( ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاآهِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ)

لتنذر به و یکون آیة علی رسالتك و موعظة و ذکری للمؤمنین

### (مِنْهَا قَالِيدٌ)

لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم

\*\*\*عامر

( و ) منها

(وَحَصِيدٌ)

قد تهدمت مساكنهم و اضمحلت منازلهم فلم يبق لها أثر

\*\*\*هالك داثر

( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ )

بأخذهم بأنواع العقوبات

(وَكُنِكِن ظُلَمُوا أَنفُسَهُمُّ)

بالشرك و الكفر و العناد

(فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْعٍ

\* فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يدعُونها ويطلبون منها أن تدفع عنهم الضر

(لَّمَّاجَآءَ أَمُّ رَبِّكٌ )

\*الميسر:بعذابهم

و هكذا كل من التجأ إلى غير الله لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد

(وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ)

أي خسار و دمار بالضد مما خطر ببالهم

(وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ)

أي: يقصمهم بالعذاب و يبيدهم، و لا ينفعهم، ما كانوا يدعون، من دون الله من شيء.

## (وَهِيَ ظُلَامِةً )

\* لمخالفتهم أمري و تكذيبهم برسلي،

### (إِنَّ أَخْذَهُ وَأَلِيمٌ شَدِيدً)

\* الميسر:إن أُخْده بالعقوبة لأليم موجع شديد.

\*\*\* صحيح البخاري

4686 - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيْمُلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»

عَالَ: ثُمَّ قَرَأً: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ} [هود: 102]()

### (إِنَّ فِي ذَلِكَ )

المذكور، من أخذه للظالمين، بأنواع العقوبات

\*\*\*و إنجائنا المؤمنين

## (لَآيكةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ)

أي: لعبرة و دليلا على أن أهل الظلم و الإجرام،

<sup>(</sup>ليملي) ليمهل. (لم يفلته) لم يخلصه ولم يتركه حتى يستوفي عقابه. (وكذلك) أي كما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب. (أخذ ربك) إهلاكه وعذابه. (أخذ القرى) أخذ أهلها

لهم العقوبة الدنيوية، و العقوبة الأخروية،

\*\*\* { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَا } [غَافِرِ:51] ، وَقَالَ تَعَالَى: { فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدٍ } [ إِبْرَاهِيمَ:13، 14]

أثم انتقل من هذا، إلى وصف الآخرة فقال:

## (ذَلِكَ يَوْمٌ جَحْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ)

أي: جمعوا لأجل ذلك اليوم، للمجازاة،

و ليظهر لهم من عظمة الله و سلطانه و عدله العظيم، ما به يعرفونه حق المعرفة.

\*\*\*أَوَّلُهُمْ وَ آخِرُهُمْ،فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ، كَمَا قَالَ: {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الْكَهْفِ:47].

(وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ )

أي: يشهده الله و ملائكته، و جميع المخلوقين.

( وَمُانُؤُخِرُهُۥ َ

أي: إتيان يوم القيامة

(إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ)

إذا انقضى أجل الدنيا و ما قدر الله فيها من الخلق،

5

فحينه ينقلهم إلى الدار الأخرى، و يجري عليهم أحكامه الجزائية،

كما أجرى عليهم في الدنيا، أحكامه الشرعية.

\*\*\*مَا نُؤَخِّرُ إِقَامَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ قَضَاؤُهُ وَ قَدَرُهُ فِي وُجُودِ أَنَاسِ مَعْدُودِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ،

وَ خَرَبَ مُدَّةً مُعَيَّنِةً إِذَا انْقَضَتْ وَ تَكَامَلَ وُجُودُ أُولَئِكَ الْمُقَدَّرِ خُرُوجُهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، أَقَامَ اللَّهُ السَّاعَةَ؛

وَ لِهَذَا قَالَ: {وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لأَجَلِ مَعْدُودٍ}

أَيْ: لِمُدَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَ لَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا،

### {يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ}

يَقُولُ: يَوْمَ يَأْتِي هَذَا الْيَوْمُ وَ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلابِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا [النَّبَأِ:38] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا} [طَهَ:108]

\*\*\*وَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ: وَ لَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَ دَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللهُم سَلَّم سَلَّمْ ( ).

### (يَوْمَ يَأْتِ)

ذلك اليوم، و يجتمع الخلق

صحيح البخاري برقم (806) و صحيح مسلم برقم (182) .

## (لَا تَكَلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ أَ )

حتى الأنبياء، و الملائكة الكرام، لا يشفعون إلا بإذنه،

(فَمِنْهُمْ ) أي: الخلق

(شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ )

فالأشقياء، هم الذين كفروا بالله، و كذبوا رسله، و عصوا أمره، و السعداء، هم: المؤمنون المتقون.

\*\*\* كَمَا قَالَ: {فَرِيقٌ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} [الشُّورَى:7] و أما جزاؤهم

( فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا )

أي: حصلت لهم الشقاوة، و الخزي و الفضيحة،

(فَفِي ٱلنَّارِ) منغمسون في عذابها، مشتد عليهم عقابها،

( كُمُمُ فِهُما) من شدة ما هم فيه

(زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ)

و هو أشنع الأصوات و أقبحها.

\*\*\* الزَّفِيرُ فِي الْحَلْقِ،

وَ الشَّهِيَٰقِ فِي الصَّدْرِ

أَيْ: تَنَفُّسُهُمُّ زَفِيرٌ،

وَ أَخْذُهُمُ النَّفَسَ شَهِيقٌ، لِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.

#### (خَلِدِینَ فِیها)

أي: في النار، التي هذا عذابها

## (مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ)

أي: خالدين فيها أبدا، إلا المدة التي شاء الله، أن لا يكونوا فيها،

و ذلك قبل دخولها، كما قاله جمهور المفسرين،

فالاستثناء على هذا، راجع إلى ما قبل دخولها،

فهم خالدون فيها جميع الأزمان، سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها.

\*\*\* قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ: -

مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَصِّفَ الشَّيْءَ بِالدَّوَامِ أَبَدًا

قَالَتْ: "هَذَا دَائِمٌ دوامَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ"

قُلْتُ: وَ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ هِمَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ: الْجِنْسُ؛

لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي عَالَمِ الْآخِرَةِ مِنْ سَمَوَاتٍ وَ أَرْضٍ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ} [إِبْرَاهِيمَ:48] ؛

وَ لِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي قَوْلِهِ: {مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ}

قَالَ: تُبَدُّلُ سَمَاءٌ غَيْرَ هَذِهِ السَّمَاءِ، وَ أَرْضٌ غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْضِ،

فَهَا دَامَتْ تِلْكَ السَّهَاءُ وَ تِلْكَ الْأَرْضُ.

## (إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ)

فكل ما أراد فعله و اقتضته حكمته فعله، تبارك و تعالى،

لا يرده أحد عن مراده.

\*\*\* كَقُوْلِهِ تَعَالَى: {النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الْأَنْعَام: 128]

\*\*\*وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ مِنْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ، عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ، حَكَاهَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ "زَادُ الْمَسِيرِ"

وَ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ،

وَ نَقَلَ كَثِيرًا مِنْهَا الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ، رَحِمَهُ اللَّه:-

أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَائِدٌ عَلَى العُصاة مِنَ أَهْلِ اَلتَّوْحِيدِ، مِمَّنْ يُخْرِجُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّار بشَفَاعَةِ الشافعين، من الملائكة و النبيين و المؤمنين،

حِينَ يَشْفَعُونَ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ،

ثُمَّ تَأْتِي رَحْمَةُ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، فَتُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَقَالَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَضْمُونِ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ لَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ فِيهَا وَ لَا مَحِيدَ لَهُ عَنْهَا.

وَ هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَ حَدِيثًا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْكَرِيَةِ الْآيَةِ الْكَرِيَةِ الْآيَةِ الْكَرِيَةِ الْكَلِيَةِ الْكَرِيَةِ الْكَرِيَةِ الْكَلْمَاءِ وَالْكِيْفِ الْكَلْمَاءِ فَالْمَالِمِ الْمُعْلَمَاءِ وَالْكِينَةِ الْكَلْمَاءِ وَالْمَامِ اللَّهِينَا الْمُعْلَمَاءِ وَالْمَامِ اللَّهُ الْمُعْلَمَاءِ وَالْمَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيقِيقَ الْمُعْلَمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### ( 💠 وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ )

\*\*\*و هم أتباع الرسل

أي: حصلت لهم السعادة، و الفلاح،

## (فَغِي ٱلْجُنَّةِ)

\*\*\*مأواهم الجنة

## (خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكُ

\*\*\*مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ هَا هُنَا: أَنْ دَوَامَهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، لَيْسَ أَمْرًا وَاجِبًا بِذَاتِهِ،

بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَهُ الْمِنَّةُ عَلَيْهِمْ دَاهًا

ثم أكد ذلك بقوله: (عَطَآهُ غَيْرَ جَعْذُوذِ)

أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم، و اللذة العالية،

فإنه دائم مستمر، غير منقطع بوقت من الأوقات، نسأل الله الكريم من فضله.

\*\*\* غَيْرَ مَقْطُوعٍ -قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ،

لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْمَشِيئَةَ أَنَّ ثَمَّ انْقِطَاعًا، أَوْ لَبْسًا، أَوْ شَيْئًا بَلْ خَتَمَ لَهُ بِالدَّوَام وَ عَدَم الْاِنْقِطَاعِ.

كَمَا بَيَّنَ هُنَا أَنَّ عَذَّابَ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ دَاهًِا مَرْدُودٌ إِلَى مَشِيئَتِهِ،

وَ أَنَّهُ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ عَذَّبَهُمْ؛

وَلِهَذَا قَالَ: {إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هُودٍ:107]

كَهَا قَالَ {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الْأَنْبِيَاءِ:23]

وَ هُنَا طَيَّبَ الْقُلُوبَ و ثَبَّت المقصود بقوله: {عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ}

\*\*\* صحیح مسلم

2837- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ قَالَ: " يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا،

وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا " فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 43]

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُكُلَّ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُومِ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لِفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِينَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَظُغُو إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوكَ بَصِيرٌ اللهُ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآهُ ثُمَّ لَانْنَصَرُونِكَ اللَّهِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَاهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيُثَالِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ ﴿ ۖ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ مَلَوُلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَجَيَّنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا مَا أَتُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهِ

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُٰلَأَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ اللهَ

يقول الله تعالى، لرسوله محمد ﷺ:

## (فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُلَآءً)

المشركون، أي: لا تشك في حالهم، و أن ما هم عليه باطل، فليس لهم عليه دليل شرعي و لا عقلي، و إنما دليلهم و شبهتهم،

## أنهم (مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ)

و من المعلوم أن هذا، ليس بشبهة، فضلا عن أن يكون دليلا لأن أقوال ما عدا الأنبياء، يحتج لها لا يحتج بها،

خصوصا أمثال هؤلاء الضالين، الذين كثر خطأهم و فساد أقوالهم، في أصول الدين، فإن أقوالهم، و إن اتفقوا عليها، فإنها خطأ و ضلال.

## (وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ)

أي: لا بد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا، مما كتب لهم،

و إن كثر ذلك النصيب، أو راق في عينك،

فإنه لا يدل على صلاح حالهم،

فإن الله يعطي الدنيا من يحب، و من لا يحب،

و لا يعطي الإيمان و الدين الصحيح، إلا من يحب،

و الحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين، على قول الضالين من آبائهم الأقدمين، و لا على ما خولهم الله، و آتاهم من الدنيا.

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيلُولُولَا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فَ إِنَّهُمْ لَفِى شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَا فَاللَّهُ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُك أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ مُلِي بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَا فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفُولُكُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴿ فَ وَلَا تَرَكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللّهِ مِنْ أَوْلِيكَ آهَ ثُمَّ لَا أَنْصَرُونَ ﴿ فَسَ

(وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيدًى

يخبر تعالى، أنه آتى موسى الكتاب، الذي هو التوراة،

الموجب للاتفاق على أوامره و نواهيه، و الاجتماع،

و لكن، مع هذا، فإن المنتسبين إليه، اختلفوا فيه اختلافا،

أضر بعقائدهم، و بجامعتهم الدينية.

(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّك)

بتأخيرهم، و عدم معاجلتهم بالعذاب

(لَقُضِىَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ)

بإحلال العقوبة بالظالم، و لكنه تعالى، اقتضت حكمته،

أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة، و بقوا في شك منه مريب.

و إذا كانت هذه حالهم، مع كتابهم،

فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك،

غير مستغرب، من طائفة اليهود، أن لا يؤمنوا به،

و أن يكونوا في شك منه مريب.

## ( وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ

أي: لا بد أن الله يقضي بينهم يوم القيامة، بحكمه العدل،

فيجازي كلا بما يستحقه.

## (إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ)

من خير و شر

### (خَبِيرٌ)

فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم، دقيقها و جليلها.

## ( فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَك)

ثم لما أخبر بعدم استقامتهم، التي أوجبت اختلافهم و افتراقهم،

أمر نبيه محمدا على و من معه، من المؤمنين، أن: \_

1-يستقيم\_واكما أمروا،

2-فيسلكـــوا ما شرعه الله من الشرائع،

3-و يعتقـــدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة،

4-و لا يزيغ وا عن ذلك يمنة و لا يسرة، و يدوموا على ذلك،

## (وَلَا تُطْغُوًّا)

و لا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة.

و قوله: (إِنَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ)

أي: لا يخفى عليه من أعمالكم شيء،

و سيجازيكم عليها،

ففيـــــه: –

1-تـــرغيب لسلوك الاستقامة،

2-و تـــرهيب من ضدها،

و لهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة

فقال: (وَلَا تَرُكُنُواً)

أي: لا تميلوا

## (إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواُ)

فإنكم، إذا ملتم إليهم، و وافقتموهم على ظلمهم،

أو رضيتم ما هم عليه من الظلم

1\*\*\* لَا تُدهنُوا

2\*\*\*عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: هُوَ الرُّكُونُ إِلَى الشِّرْكِ.

3\*\*\* وَ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: لَا تَرْضَوْا أَعْمَالَهُمْ.

4\*\*\*عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:وَ لَا هَيِلُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

وَ هَذَا الْقَوْلُ حَسَنٌ،

أَيْ: لَا تَسْتَعِينُوا بِالظَّلَمَةِ فَتَكُونُوا كَأَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ بِبَاقِي صَنِيعِهِمْ، الميل و الانضمام إليه بظلمه و موافقته على ذلك،

5-و الرضا بما هو عليه من الظلم.

#### فف\_\_\_\_\_ هذه الآية:

1-التحذير من الركون إلى كل ظالم،

و إذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة،

فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟!! نسأل الله العافية من الظلم.

## (فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّادُ)

إن فعلتم ذلك

### (وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياآةً)

يمنعونكم من عذاب الله، و لا يحصلون لكم شيئا، من ثواب الله.

### (ثُمَّ لَا نُصَرُونَ)

أي: لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم،

وَأَقِيرِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَالَٰإِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴿ الْمَصْلِوْةَ عَلَى اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُصْلِي اللَّهُ لَا يُصَلِيقُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُصِلِيقُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا اللَّهُ لَا يُصْلِيقُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا لَا لَهُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا لَا يُصَلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُعْرِيلُ اللَّهُ لَا يُصَلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيقُولُ لِللللَّهُ لَا يُصِلِيقًا لَهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيقُ الللَّهُ لَا يُعْلِيقُولُ اللَّهُ لَا يُعْرِيلُهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيقُولُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا لَهُ اللللَّهُ لَا يُعْلِيلُونَ اللَّهُ لَا يُعْلِيلُونَ اللللْمُ لَا لَهُ اللللْمُ لَا لَهُ اللللْمُ لَا لَاللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَلْمُ لِللللْمُ لَا لَهُ لَا يُعْلِمُ لَا لَهُ لَا لِلللْمُ لَا لَهُ لَا يُعْلِمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لِللْمُ لِللْمُ لِلِنَا لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُلِيلِينَا لَهُ لَا لِللللْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لِلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِللللللْمُ لِلللْمُ لَا لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِ

يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة

### (طَرَفِي ٱلنَّهَارِ)

أي: أوله و آخره، و يدخل في هذا، صلاة الفجر، و صلاتا الظهر و العصر، (وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيُمِلِّ)

و يدخل في ذلك، صلاة المغرب و العشاء،

و يتناول ذلك قيام الليل، فإنها مما تزلف العبد، و تقربه إلى الله تعالى.

## (إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ)

أي: فهذه الصلوات الخمس،

و ما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات،

و هي: مع أنها حسنات تقرب إلى الله، و توجب الثواب،

فإنها تذهب السيئات و تمحوها،

و المراد بذلك: الصغائر، كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي على

مثل قوله: « الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان،

مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر »

بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء، و هي قوله تعالى:

(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا)

\*\*\*صحيح البخاري

528 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلكَ مثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، مَحْوُ اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا»( )

قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا» ()

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

526 - عَنِ ابْنِ مَسْعُود، أَنَّ رَجُلًا أَصابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺِفَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

{أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۗ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ}

[مود114]

فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ ﴾ [])

ذلك لعل الإشارة، لكل ما تقدم، مـــن:-

1-لـــزوم الاستقامة على الصراط المستقيم،

<sup>(</sup>بباب أحدكم) يمر من أمام بابه. (درنه) وسخه. (به) في نسخة (بها).

<sup>(</sup>الخطايا) الذنوب الصغيرة

<sup>(</sup>رجلا) هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. (طرفي النهار) الغداة والعشي أي صباحا ومساء. (زلفا من الليل) ساعات من أوله جمع زلفة وهي القربة وأزلفه قربه. (يذهبن) يكفرن ويحين. (السيئات) الذنوب الصغيرة على أن التساهل في الصغائر قد يوقع في الكبائر وعندئذ لا تكفرها الأعمال الصالحة.

2-و عـــدم مجاوزته و تعدیه،

3-و عـــدم الركون إلى الذين ظلموا،

4-و الأمــر بإقامة الصلاة،

و بيان أن الحسنات يذهبن السيئات، الجميع

## (ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ)

\*الميسر:، موعظة لمن اتعظ بها و تذكر.

الله به، و نهاهم عنه، و نهاهم عنه،

و يمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات، الدافعة للشرور و السيئات، و لكن تلك الأمور، تحتاج إلى مجاهدة النفس، و الصبر عليها،

و لهذا قال:

#### (وَأَصْبِرُ)

أي: احبس نفسك على طاعة الله، و عن معصيته، و إلزامها لذلك،

و استمر و لا تضجر.

\*الميسر:و اصبر -أيها النبي- على الصلاة، و على ما تَلْقى من الأذى من مشركي قومك؛

### (فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ)

بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا،

و يجزيهم أجرهم، بأحسن ما كانوا يعملون،

و في هذا ترغيب عظيم، للزوم الصبر، بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله، كلما ونف و فترت.

فَكُوْلَاكَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُّ أُوْلُواْ بَقِيَةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ اللهَّ

(مَكُولَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ)

\*الميسر:فهلا وُجد من القرون الماضية بقايا

### (يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ)

\*الميسر:من أهل الخير و الصلاح، ينهون أهل الكفر عن كفرهم، و عن الفساد في الأرض،

### (إِلَّا قَلِيلًا)

\*التفسير: لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل ممن آمن،

## (مِّمَّنَ أَنِيَنَا مِنْهُمُّ )

\* فنجّاهم الله بسبب ذلك من عذابه حين أخذ الظالمين. لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل ممن آمن

الما ذكر تعالى، إهلاك الأمم المكذبة للرسل،

و أن أكثرهم منحرفون، حتى أهل الكتب الإلهية،

و ذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب و الاضمحلال

الكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا،

من أهل الخير يدعون إلى الهدى،

و ينهون عن الفساد و الردى،

فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان، و لكنهم قليلون جدا.

و غاية الأمر، أنهم نجوا، باتباعهم المرسلين،

و قيامهم بما قاموا به من دينهم،

و بكون حجة الله أجراها على أيديهم،

ليهلك من هلك عن بيِّنة و يحيا من حيَّ عن بيِّنة

## ( وَ ) لكن (وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا مَا أَتَّرِفُوا فِيهِ)

أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم و الترف، و لم يبغوا به بدلا.

#### (وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ)

أي: ظالمين، باتباعهم ما أترفوا فيه،

فلذلك حق عليهم العقاب، و استأصلهم العذاب.

#### 

حث لهذه الأمة، أن يكون فيهم بقايا مصلحون، لما أفسد الناس،

1-قائمون بدين الله،

2-يدعون من ضل إلى الهدى،

3-و يصبرون منهم على الأذى،

4-و يبصرونهم من العمى.

و هذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون،

و صاحبها يكون، إماما في الدين، إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين.

## وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

أي: و ما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، و الحال أنهم مصلحون، أي: مقيمون على الصلاح، مستمرون عليه،

فما كان الله ليهلكهم، إلا إذا ظلموا، و قامت عليهم حجة الله.

#### و يحتمل، أن المعنى:-

و ما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق، إذا رجعوا و أصلحوا عملهم، فإن الله يعفو عنهم، و يمحو ما تقدم من ظلمهم.

\*\*\*ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ قَرْيَةً إِلَّا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ لِنَفْسِهَا وَ لَمْ يَأْتِ قَرْيَةً مُصْلِحَةً بَأْسُهُ وَ عَذَابُهُ قَطُّ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الظَّالِمِينَ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [هُودٍ: 101]

و قال {وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46].

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَّةً وَلا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ اللَّا مَن رَّحِمَ رَبُكَ وَلِمَالُانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِمَالُونَ عُفْنَا اللَّهِ الْجَمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْلَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللِمُ الللللللِمُ اللللللللِمُ الللللللللللْمُ اللَّلِمُ الللللللللْمُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللْمُ الللللللِمُ اللللللللللل

#### 12-سورة يوسف-مكية-بسم الله الرحمن الرحيم

الرَّ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئَكِ ٱلْمُبِينِ الْ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيَّالْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصِصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن عُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ ٱلْعَنْفِلِينَ الْأَيْوِلِينَ الْأَيْلِينَ الْأَيْلِينِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللْمُلْمِلِيلُولُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَّةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلَا شَاءَ رَبُّكَ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلَا يَكُلُمُ اللَّهُ وَلِلْالِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَعَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## (وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَّةً)

يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي،

فإن مشيئته غير قاصرة، و لا يمتنع عليه شيء،

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى جَعْلِ النَّاسِ كُلِّهِم أُمَّةً وَاحِدَةً، مِنْ :- إِيَانِ أَوْ كُفْرَانِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا} [يُونُسَ: 99] .

### (وَلَا بَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينَ)

و لكنه اقتضت حكمته، أن لا يزالوا مختلفين،

مخالفين للصراط المستقيم،

متبعين للسبل الموصلة إلى النار،

كل يرى الحق، فيما قاله، و الضلال في قول غيره.

## ( إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّك)

فهداهم إلى العلم بالحق و العمل به، و الاتفاق عليه،

فهؤلاء سبقت لهم، سابقة السعادة،

و تداركتهم العناية الربانية و التوفيق الإلهي.

و أما من عداهم، فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم.

و قوله: (وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمْ)

أي: اقتضت حكمته، أنه خلقهم، ليكون منهم:-

السعداء و الأشقياء،

و المتفقون و المختلفون،

و الفريق الذين هدى الله،

و الفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد، عدله و حكمته،

و ليظهر ماكمن في الطباع البشرية من الخير و الشر،

و لتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم

و لا تستقيم إلا بالامتحان و الابتلاء.

### ( وَ ) لأنه (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ)

\*الميسر:و بهذا يتحقق وعد ربك في قضائه و قدره:

أنه سبحانه سيملأ جهنم من الجن والإنس الذين اتبعوا إبليس و جنده ولم يهتدوا للإيمان.

⊙فلا بد أن ييسر للنار أهلا يعملون بأعمالها الموصلة إليها.

\*\*\*يُخْبرُ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِي قَضَائِهِ وَ قَدَرهُ،

لِعِلْمِهِ التَّامِّ وَ حِكْمَتِهِ النَّافِذَّةِ، أَنَّ مِمَّنْ خَلَقَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْجَنَّةَ،

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِقُّ النَّارَ،

وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمْلاً جَهَنَّمَ مِنْ هَذَيْنَ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ،

وَ لَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَ الْحِكْمَةُ التَّامَّةُ. وَ فِي الصَّحِيحَيْنِ:-

\*\*\* صحيح البخاري

4850عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَا النَّارُ،

فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَ المُتَجَبِّرِينَ، وَ قَالَتِ الجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَ سَقَطُهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْجَنَّة:قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْجَنَّة:وَ قَالَ لِلنَّارِ: إِنَّا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَ قَالَ لِلنَّارِ: إِنَّا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَ لَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، وَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَأَلَالُ عَنْتِلِيُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَلَالُو: قَطْ قَطْ، فَهُنَالِكَ عَنْتِلِيُ وَ يُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَلَالُكَ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَ لَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَ لَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَ أَمَّا الْجَنَّةُ: فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا "()

وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَثْوَا دَلَّوَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمُلُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ عَمِلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُنَاظِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ اللَّهُ مُنْ أَكُم مُنَا عَلَيْكُومَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ يُرْجَعُ لَمَا فَكُومُ اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>تحاجت) تخاصمت و الله تعالى أعلم بذلك التخاصم. (أوثرت) اختصصت.

<sup>(</sup>المتجبرين) جمع متجبر وهو المتعاظم بما ليس فيه والذي لا يكترث بأمره.

<sup>(</sup>سقطهم) الساقطون من أعين الناس والمحتقرون لديهم لفقرهم وضعفهم وقلة منزلتهم.

<sup>(</sup>من أشاء) ممن استحق العقوبة واكتسب أسبابها

### ( وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَوْادَكُ)

أي: قلبك ليطمئن و يثبت و يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس بالاقتداء،

و تنشط على الأعمال، و تريد المنافسة لغيرها،

و يتأيد الحق بذكر شواهده، و كثرة من قام به.

#### (وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ)

السورة

#### (ٱلْحَقُّ)

اليقين، فلا شك فيه بوجه من الوجوه،

فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس.

#### (وَمُوْعِظَةٌ)

أي: يتعظون به، فيرتدعون عن الأمور المكروهة

#### (وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ )

و يتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها.

و أما من ليس من أهل الإيمان، فلا تنفعهم المواعظ، و أنواع التذكير

5

و لهذا قال: (وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)

بعد ما قامت عليهم الآيات،

### (أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ )

أي: حالتكم التي أنتم عليها

### (إِنَّا عَلِمِلُونَ )

على ماكنا عليه.

#### ( وَٱنْظِرُوٓا )

ما يحل بنا

#### (إِنَّا مُننَظِرُونَ)

ما يحل بكم.

و قد فصل الله بين الفريقين، و أرى عباده، نصره لعباده المؤمنين، و قمعه لأعداء الله المكذبين.

## (وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ)

أي: ما غاب فيهما من الخفايا، و الأمور الغيبية.

## (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ )

من الأعمال و العمال، فيميز الخبيث من الطيب

### (فَأَعَبُدُهُ)

أي: قم بعبادته، و هي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه،

(وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ) على الله في ذلك.

(وَمَا رَبُكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ)
من الخير و الشر، بل قد أحاط علمه بذلك،
و جرى به قلمه، و سيجري عليه حكمه، و جزاؤه.
تم تفسير سورة هود، و الحمد لله رب العالمين،
و صلى الله على محمد و سلم.

تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام –وهي مكية

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِئَكِ ٱلْمُبِينِ آلَ إِنَّا آنَزَلْنَهُ قُرُّءَ نَا عَرَبِيَّالْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
الْلَّ فَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا آوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن
كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ ٱلْعَلِينِ اللَّهُ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّهُ مَا يَوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّهُ مَا لَي يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّهُ مَا لَي يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّهُ مَا يَوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ إِنِّى رَأَيْتُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَاتُ اللَّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنِجِدِينَ اللَّ

#### (عَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ)

أي: البين الواضحة ألفاظه و معانيه.

و من بيانه و إيضاحه: -

أنه أنزله باللسان العربي، أشرف الألسنة، و أبينها،

المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة و كل هذا الإيضاح و التبيين

## (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ)

أي: لتعقلوا حدوده و أصوله و فروعه، و أوامره و نواهيه.

فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم و اتصفت قلوبكم بمعرفتها،

أثمر ذلك← عمل الجوارح و الانقياد إليه،

## و (لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ )

أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية، على أذهانكم،.

فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها و أكمل.

#### ( نَحَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ)

و ذلك لصدقها و سلاسة عبارتها و رونق معانيها

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

440 ابن راهویه كما في المطالب العالیة

عن سعد في قول الله عز وجل:{خُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} -

الآية. قال: أنزل الله القرآن على رسول الله ﷺ

فتلاه عليهم زمانا، فقالوا:

يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله

{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ}

إلى قوله { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ}

فتلاها رسول الله ﷺزمانا،

فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا

فأنزل الله تعالى {اللَّهُ نَزَّلَ أُحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} الزمر 1

#### (بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ)

أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك،

و فضلناك به على سائر الأنبياء، و ذاك محض منَّة من الله و إحسان.

#### (وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ)

أي: ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك،

و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.

و لما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص،

و أنها أحسن القصص على الإطلاق،

فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصه يوسف، و أبيه و إخوته، القصة العجيبة الحسنة فقال:

### إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْكُبًا

## وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ الْ

\*\*\*صحيح البخاري

3390 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ،

قَالَ: «الكَرِيمُ، اَبْنُ الكَرِيمِ، ابْنِ الكَرِيمِ، ابْنِ الكَرِيمِ، ابْنِ الكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ»

و اعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة و بسطها، و ذكر ما جرى فيها،

فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة،

فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند و لا ناقل و أغلبها كذب، فهو مستدرك على الله

و مكمل لشيء يزعم أنه ناقص،

و حسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا،

فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير، من الأكاذيب و الأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير.

فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه،

و يدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي علا ينقل.

فقوله تعالى: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيدِ)

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل:

## (يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف الكِيُّة من:-

الارتفاع في الدنيا و الآخرة.

و هكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة،

توطئة له، و تسهيلا لأمره، واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق،

لطفا بعبده، وإحسانا إليه،

فأوَّلها يعقوب بأن الشمس: أمه،

و القمر: أبوه،

و الكواكب: إخوته،

و أنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له، و يسجدون له إكراما و إعظاما،

و أن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له، و اصطفائه له،

و إتمام نعمته عليه بالعلم و العمل، و التمكين في الأرض.

و أن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب، الذين سجدوا له و صاروا تبعا له فيها، و لهذا قال:

قَالَ يَبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْلَّإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإنسانِ عَدُقٌ مُّبِيثُ اللَّ وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِعُّر نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَكُما ۖ أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْطَلِيَّ رَبُّكَ عَلِيدُ حَكِيدُ اللَّهُ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۗ ءَايَنَتُ لِّلسَّآبِلِينَ اللَّ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَفَعَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ اللهُ اقْنُلُوا يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ ۚ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا نُقَنُّلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنـٰتُمْ فَعِلِينَ ۗ ۚ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُثَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اللَّ أَرْسِلُهُ مَعَنَا عَكَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمّْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلِفِلُونَ اللهُ قَالُوا لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلدِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّ

قَالَ يَكُبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْثُلِّكَ ٱلشَّيْطَانَ لِإِلْسَانِ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ ثَنَ وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ

# نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَكُما أَتَمَها عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَلِنَ

## رَبُّكَ عَلِيدٌ حَكِيدٌ اللهُ

## ( وَكَلَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ)

أي: يصطفيك و يختارك بما يمنُّ به عليك من الأوصاف الجليلة و المناقب الجميلة،

## (وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ)

أي: من تعبير الرؤيا، و بيان ما تئول إليه الأحاديث الصادقة، كالكتب السماوية و نحوها،

#### (وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْك)

في الدنيا و الآخرة، بأن يؤتيك في الدنيا حسنة، و في الآخرة حسنة،

### (وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ)

## (كَمَا أَتَتَهَا عَلَىٰ أَبُويْك مِن فَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَقَ

حيث أنعم الله عليهما، بنعم عظيمة واسعة، دينية، و دنيوية.

## (إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

أي: علمه محيط بالأشياء، و بما احتوت عليه ضمائر العباد من البر و غيره، فيعطى كلا ما تقتضيه حكمته و حمده،

فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها، و ينزلها منازلها.

و لما بان تعبيرها ليوسف،

قال له أبوه: ( يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا)

أي: حسدا من عند أنفسهم، أن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم.

\*\*\* صحيح البخاري

6985 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ وَالْأَيْقُولُ:

﴿إِذَا رَأَى أَيِّحَدُّكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّا هِيَ مِنَ اللهِ،

فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَ لْيُحَدِّثْ بِهَا،

وَ إِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَ لاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدِ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ»()

( إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينً)

لا يفتر عنه ليلا و لا نهارا، و لا سرا و لا جهارا،

فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى،

فامتثل يوسف أمر أبيه، و لم يخبر إخوته بذلك، بل كتمها عنهم.

لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَلَيْتُ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ
 أَحَبُّ إِلَى أَيِنَا مِنَّا وَخَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ أَقَنُلُوا يُوسُفَ أَحِبُ إِلَى أَيْنَا مِنَّا مِنَّا مَثَا وَخَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ أَقَنُلُوا يُوسُفَ أَحِبُ إِلَى اللهِ عَلَى مَعْدِهِ وَقَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ أَوَاطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَيِكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ أَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>من الله) الإضافة إلى الله تعالى تشريف. (لا تضره) لا يصيبه أذى بسببها

يقول تعالى: (لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ مَايَثُ)

أي: عبر و أدلة على كثير من المطالب الحسنة،

### (لِّلسَّآبِلِينَ)

أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال،

فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات و العبر،

و أما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات، و لا في القصص و البينات.

## (إِذْ قَالُواْ)

فيما بينهم: (لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ)

بنيامين، أي: شقيقه(((\*\*\*لأمه))) و إلا فكلهم إخوة.

## (أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَعَنُ عُصْبَةً)

أي: جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة و الشفقة،

## (إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ)

أي: لفي خطأ بيِّن، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه، و لا أمر نشاهده.

## ( اَقَنْلُواْ يُوسُفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضًا)

أي: غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها.

فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين

# (يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ)

أي: يتفرغ لكم، و يقبل عليكم بالشفقة و المحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم،

## (وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ،

أي: من بعد هذا الصنيع

#### (قَوْمُا صَلِلِحِينَ)

أي: تتوبون إلى الله، و تستغفرون من بعد ذنبكم.

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم:-

1-تسهيك لفعله،

2-و إزالـــة لشناعته،

3-و تنشيط\_\_\_ من بعضهم لبعض.

قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقْنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِلَى قَآبِلُ مِّنْ النَّكُمُ فَعِلِينَ النَّ

أي: (قَالَ قَابِلٌ)

من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده:

(لَا نَقَنْلُوا يُوسُف)

فإن قتله أعظم إثما و أشنع، و المقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، و لكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه

# (وَأَلْقُوهُ فِي غَيْسَتِ ٱلْجُتِّ)

\*\*\*أسفله

و تتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم،

بل على أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل أن

#### (يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ)

\*الميسر:يلتقطه بعض المارة من المسافرين

### (إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ)

\* الميسر:إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون.

الذين يريدون مكانا بعيدا، فيحتفظون فيه.

و هذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف، و أبرهم و أتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض،

و الضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل،

\*\*\*قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ: -

لَقَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أمر عظيم، مــــنــنــنــ

1-قطيعة الرحم،

2-و عقوق الْوَالِدِ،

3-وَ قِلَّةِ الرَّأْفَةِ بِالصَّغِيرِ الضَّرَعِ الَّذِي لَا ذَنْبَ لَهُ،

وَ بِالْكَبِيرِ الْفَانِي ذِي الْحَقِّ وَ الْحُرْمَةِ وَ الْفَضْلِ، وَ خَطَرُهُ عِنْدَ اللَّهِ، مَعَ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِهِ وَ حَبِيبِهِ، عَلَى كِبَرِ سِنِّهِ، و رِقَّة عَظْمِهِ، لَيُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِهِ وَ حَبِيبِهِ، عَلَى كِبَرِ سِنِّهِ، و رِقَّة عَظْمِهِ، مَعَ مَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ فِيمَنْ أَحَبَّهُ طِفْلًا صَغِيرًا، وَ بَيْنَ أَبِيهِ عَلَى ضَعْفِ قُوَّتِهِ وَ صِغرِ سَنِّهِ، وَ جَاجَتِه إِلَى لُطْفِ وَالِدِهِ وَ سُكُونِهِ إِلَيْهِ، وَ حَاجَتِه إِلَى لُطْفِ وَالِدِهِ وَ سُكُونِهِ إِلَيْهِ، وَ حَاجَتِه إِلَى لُطْفِ وَالِدِهِ وَ سُكُونِهِ إِلَيْهِ، وَعَدْ احْتَمَلُوا أَمْرًا عَظِيمًا. وَعَفِرُ اللَّهُ لَهُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَقَدِ احْتَمَلُوا أَمْرًا عَظِيمًا. 

O فلما اتفقوا على هذا الرأي.

أي: قال إخوة يوسف، متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم

(قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى يُوسُفَ)

أي: لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف، من غير سبب و لا موجب؟

( وَ ) الحال (وَ إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ )

\*الميسر:و نحن نريد له الخير و نشفق عليه و نرعاه،

و نخصه بخالص النصح؟

أي: مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا،

و هذا يدل على أن يعقوب الطَّيِّلاً يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية و نحوها.

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم،
 ذكروا له من مصلحة يوسف و أنسه الذي يحبه أبوه له،

ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم،

فقالوا: (أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدُا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ)

أي: يتنزه في البرية و يستأنس.

\*\*\*يسعي و ينشط

## (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)

أي: سنراعيه، و نحفظه من أذى يريده.

#### فأجـــابهم بقـــوله:

### 1-( قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ،

أي: مجرد ذهابكم به يحزنني و يشق علي،

لأنني لا أقدر على فراقه، و لو مدة يسيرة،

فهذا مانع من إرساله

2-( و ) مانع ثان،

و هو أني ( وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّثْبُ وَأَنتُدُ عَنْهُ غَنفِلُونَ )

أي: في حال غفلتكم عنه، لأنه صغير لا يمتنع من الذئب.

# (قَالُوا لَهِنَ أَكَلُهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً)

أي: جماعة، حريصون على حفظه،

## (إِنَّا إِذَا لَّخَاسِرُونَ )

أي: لا خير فينا و لا نفع يرجى منا إن أكله الذئب و غلبنا عليه. Oفلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله، و عدم الموانع، سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَنَتِ ٱلْجَبِّوَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَبِّتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ اللَّ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِيُّ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ اللَّ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ عِبِدَمِ كَذِبِّقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُمَ قَالَ يَكْبُشَّرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَبْلُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ ٱكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدَّأُوكَ نَاكِكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأُحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ اللَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُنِّوَأَوْحَيْنَاۤ إِلَتْهِ لَتُنَيِّتَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَا اللهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ هَلَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ اللهُ وَجَاءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ

أي: لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعد ما أذن له أبوه،

(وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَتِ ٱلْجُبُّ

و عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب،

كما قال قائلهم السابق ذكره،

و كانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم، و ألقوه في الجب،

### (وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ)

ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه و هو في تلك الحال الحرجة،

\*الجزائري:أي أعلمناه بطريق خفي سريع[])

(لَتُنَبِّثَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا)

الجزائري: هذا دليل على نبوته وأنه نبىء وهو صغير إذ النبوة لا يشترط لها بلوغ الرشد كالرسالة. وقيل الهاء في إليه تعود إلى يعقوب وعليه فلا إشكال إذ هو نبي ورسول الكيلان

أي: سيكون منك معاتبة لهم، و إخبار عن أمرهم هذا،

## (وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ )

\*الميسر:و هم لا يُحِسُّون بذلك الأمر و لا يشعرون به.

بذلك الأمر، ففيه بشارة له، بأنه سينجو مما وقع فيه،

و أن الله سيجمعه بأهله و إخوته على وجه العز و التمكين له في الأرض.

## (وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءُ )

\*الميسر:في وقت العشاء من أول الليل

ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم،

#### (يَبْكُونَ )

و بكاؤهم دليلا لهم، و قرينة على صدقهم.

فــــــ( قَالُواْ ) – متعذرين بعذر كاذب –

(يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ)

إما على الأقدام، أو بالرمي و النضال،

### (وَتَرَكِنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنًا)

توفيرا له و راحة.

\*الميسر:و تركنا يوسف عند زادنا و ثيابنا، فلم نقصر في حفظه، بل تركناه في مأمننا، و ما فارقناه إلا وقتًا يسيرًا،

## (فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ)

في حال غيبتنا عنه في استباقنا

## ( وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنا)

و الظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك مـــن :-

1-الحـــزن على يوسف،

2-و الـــرقة الشديدة عليه.

#### (وَلَوْحُنَّا صَدِقِينَ)

و لكن عدم تصديقك إيانا، لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي،

و كل هذا، تأكيد لعذرهم.

( وَ ) مما أكدوا به قولهم، أنهم

# ( وَجَآءُو عَلَىٰ قَبِيصِهِ - بِدَمِر كَذِبٍّ)

زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، \*الميسر: و جاؤوا بقميصه ملطخًا بدم غير دم يوسف؛

لیشهد علی صدقهم،

فكان دليلا على كذبهم؛لأن القميص لم يُمَزَّقُ

و (قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا)

أي: زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني و بينه،

لأنه رأى من القرائن و الأحوال

و من رؤيا يوسف التي قصَّها عليه ما دلَّه على ما قال.

# (فَصَبُرٌ جَمِيلٌ)

أي: أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها،

و هي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالمــــا مـــن:-

1-السخــط

2-و التَّشكِّبِي إلى الخلق،

#### (وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ)

و أستعين الله على ذلك، لا على حولي و قوتي،

فوعد من نفسه هذا الأمر و شكى إلى خالقه في قوله:

## (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ)

لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، لأن النبي إذا وعد وفي.

\*\*\*صحيح البخاري

4690 عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ، كُلُّ حَدَّثِنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ،

قَالَ النَّبِيُّ عِلْاً: «إِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ،

وَ إِنْ كُنْتُ ۚ أَلْمَهُتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَ تُوبِي إِلَيْهِ»،

قُلْتُ: إِنِّي وَ اللَّهِ لَا أَجِدُ مَنَلًا، إِلَّا أَبَا يُوسُفَ

{ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18]

وَ أَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} العَشْرَ الآيَاتِ()

وَجَآءُ و عَلَى قَمِيصِهِ عِدِهِ مِر كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ فَا وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَلَى دَلُوَّكُمَّالَ يَكْبُشْرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَمْ مَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمً

وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَاثُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ الْ

أي: مكث يوسف في الجب ما مكث،

حتى (وَجَآءَتْ سَيَّارُةٌ)

أي: قافلة تريد مصر،

(فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ)

أي: فرطهم و مقدمهم، الذي يعس لهم المياه،

و يسبرها و يستعد لهم بتهيئة الحياض و نحو ذلك،

(فَأَذَكَى )

ذلك الوارد

(دُلُوهُ،

فتعلق فيه يوسف عليه السلام و خرج،

<sup>(</sup>جميل) لا جزع فيه ولا شكوى إلى الخلق

# رُقَالَ يَكُبُشّرَىٰ هَلَا غُلَمٌ )

أي: استبشر و قال: هذا غلام نفيس،

# (وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةً)

و كان إخوته قريبا منه، فاشتراه السيارة منهم،

\*الميسر:و أخفى الواردُ وأصحابه يوسف عن بقية المسافرين فلم يظهروه لهم، و قالوا: إن هذه بضاعة استبضعناها،

# ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ)

\*الميسر:و باعه إخوته للواردين من المسافرين بثمن قليل من الدراهم،

أي: قليل جدا،

فسره بقوله: (دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ)

\* الميسر:و ذلك أنهم لا يعلمون منزلته عند الله.

كلأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه و إبعاده عن أبيه،

و لم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه،

و المعنى في هذا: أن السيارة لما وجدوه، عزموا أن يُسِرُّوا أمره،

و يجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم،

حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم،

فاشتروه منهم بذلك الثمن، و استوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، و الله أعلم.

(وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىكُ مِن مِّصْرَ لِإِثْمُرَأَتِهِ ۗ

أي: لما ذهب به السيارة إلى مصر و باعوه بها،

فاشتراه عزيز مصر (((\*الميسر: و هو الوزير)))

فلما اشتراه، أعجب به، و وصى عليه امرأته

و قال: (أَكْرِمِي مَثْوَيْلُهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ، وَلَدًّا)

أي: 1- إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم،

2-و إما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا،

و لعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد،

# (وَكَذَاكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصر

و يكرمه هذا الإكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق.

# ( وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ )

إذا بقي لا شغل له و لا همَّ له سوى العلم

صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا، من علم الأحكام، و علم التعبير،

و غير ذلك.

# (وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِه)

أي: أمره تعالى نافذ، لا يبطله مبطل، و لا يغلبه مغالب،

\*الميسر: و كما أنجينا يوسف

و جعلنا عزيز «مصر» يعطف عليه،

فكذلك مكنّا له في أرض «مصر» ،

و جعلناه على خزائنها،

و لنعلمه تفسير الرؤى فيعرف منها ما سيقع مستقبلا.

## (وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

فلذلك يجري منهم و يصدر ما يصدر، في مغالبة أحكام الله القدرية، و هم أعجز و أضعف من ذلك.

# وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمُلَّوَكَنَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله

أي: (وَلَمَّا بَلَغَ)

يوسف

#### (أَشُدُّهُ وَ )

أي: كمال قوته المعنوية و الحسية،

و صلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة، من النبوة و الرسالة.

# ( الله عُكُمًا وَعِلْمًا )

أي: جعلناه نبيا رسولا و عالما ربانيا،

# (وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ )

في عبادة الخالق ببذل الجهد و النصح فيها، و إلى عباد الله ببذل النفع و الإحسان إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. و دل هذا، على أن يوسف وفّى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس و العلم الكثير و النبوة.

وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ عَالَ مَمَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱخْسَنَ مَثْوَاكًّا إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّء وَهُمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ حَكَذَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآةُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَٱسْتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَق عَذَابُ أَلِيدُ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِقَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن كَان قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ اللهِ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذَّ لَوَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيينَ اللَّهُ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْمَزِيزِ تُرُودُ فَنَكُهَا عَن نَّفَسِيةً عَدُّ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي ضَكُلِ مُّبِينِ السَّ هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، و صبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة،لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها، و أما محنته بإخوته، فصبره صبر اضطرار، بمنزلة:- الأمراض و المكاره التي تصيب العبد بغير اختياره و ليس له ملجأ إلا الصبر عليها، طائعا أو كارها،

و ذلك أن يوسف الطِّيِّلا بقي مكرما في بيت العزيز،

و كان له من الجمال و الكمال و البهاء ما أوجب ذلك،

## أَنْ (وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ،)

\*الميسر:و دعت امرأة العزيز -برفق و لين

أي: هو غلامها، و تحت تدبيرها، و المسكن واحد،

يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد، و لا إحساس بشر.

( و ) زادت المصيبة،

### بأن (وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوَابَ)

و صار المحل خاليا، و هما آمنان من دخول أحد عليهما،

بسبب تغليق الأبواب، و قد دعته إلى نفسها

# (وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ )

أي: افعل الأمر المكروه و أقبل إليَّ،

1-و مع هذا فهو غريب، لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه و بين معارفه،

2-و هو أسير تحت يدها، و هي سيدته،

3-و فيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك،

4-و هو شاب عزب،

5-و قد توعدته، إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن، أو العذاب الأليم.

فصبر عن معصية الله، مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله،

و قدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء،

و رأى من برهان ربه - و هو ما معه من العلم و الإيمان، الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد والانكفاف، عن هذه المعصية الكبيرة،

## و أَقَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ

أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح،

لأنه مما يسخط الله و يبعد منه

# (إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَاتًى)

Oو لأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي.

فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة،

\*\*\*وَ كَانُوا يُطْلِقُونَ "اَلرَّبَّ" عَلَى السَّيِّدِ وَ الْكَبِيرِ،

أَيْ: إِنَّ بَعْلَكِ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ أَيْ: مَنْزِلِي وَ أَحْسَنَ إِلَيَّ،

# (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ)

و هذا من أعظم الظلم، و الظالم لا يفلح،

و الحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله،

و مراعاة حق سيده الذي أكرمه،

و صيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه،

# (وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِمْ اللهُ

\*الجزائري:همت به: أي لتبطش به ضرباً.

\* الميسر:ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة،

### (وَهُمَّ بِهَا)

\*الجزائري:أي ليدفع صولتها عليه.

\*الميسر:و حدّثت يوسف نفسه حديث خطرات للاستجابة

# (لَوْلَا أَن رَّمَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ )

\*الجزائري:ألهمه ربّه أن الخير في عدم ضربها.

و كذلك ما منَّ الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه،

يقتضي منه امتثال الأوامر، و اجتناب الزواجر،

تفسير القاسمى:

(الهم): يكون معنى القصد و الإرادة، و يكون فوق الإرادة و دون العزم،

إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر و الإزماع عليه،

و بالعزم:

القصد إلى إمضائه، فهو أول العزية.

وهذا معنى قولهم: اله\_\_\_م همان:

1-هم ثابت معه عزم و عقد و رضا و هو مذموم مؤاخذ به

2-و همّ بمعنى خاطر، و حديث نفس، من غير تصميم، و هو غير مؤاخذ به.

لأنه خطور المناهي في الصدور، و تصورها في الأذهان، لا مؤاخذة بها ما لم توجد في الأعيان.

\*\*\*خطرات حديث النفس حكاه البغوي عن بعض اهل التحقيق ثم أورد البغوي ها هنا حديث ابي هريرة \*\*\*صحيح البخاري

6491 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فِيمَا يَرُوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: قَالَ:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ،

فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَيِّهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً،

فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْف إِلَى أَضْعَافِ كَثِيرَةِ،

وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعُمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»()

## (كَذَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءُ)

و الجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء و الفحشاء،

### (إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ)

لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم،

الذين أخلصهم الله و اختارهم، و اختصهم لنفسه،

و أسدى عليهم من النعم،

<sup>(</sup>كتب) قدر. (بين ذلك) وضحها وكشف اللبس عنها وفصل حكمها. (هم) قصد وحدث نفسه. (فلم يعملها) أي الحسنة لعائق حال بينه و بين فعلها أو السيئة خوفا من الله عز وجل. (ضعف) مثل. (كاملة) أي لم تنقص بسبب الهم و القصد إلى فعلها]

و صرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه.

#### (وَأَسْتَبَعَا ٱلْبَابَ)

و لما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة،

ذهب ليهرب عنها و يبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص،

و يهرب من الفتنة،

# (وَقَدَّتْ قَيِيصَهُ، مِن دُبُرٍ)

فبادرت إليه، و تعلقت بثوبه، فشقت قميصه،

فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال،

### (وَأَلْفَيَا)

\*الميسر: و وجدا

#### (سَيّدُهَا)

أي: زوجها

## (لَدَا ٱلْبَابِ)

فرأى أمرا شق عليه، فبادرت إلى الكذب،أن المراودة قد كانت من يوسف،

و قالت: (قَالَتْ مَا جَزَّآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّهُ")

و لم تقل « من فعل بأهلك سوءا » تبرئة لها و تبرئة له أيضا من الفعل.

و إنما النزاع عند الإرادة و المراودة

# (إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ)

أي: أو يعذب عذابا أليما.

(قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَّفْسِيُّ) كَالُ هِي رُودَتْنِي عَن نَّفْسِيًّ

فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما و لم يعلم أيهما.

و لكن الله تعالى جعل للحق و الصدق علامات و أمارات تدل عليه،

قد يعلمها العباد و قد لا يعلمونها،

فمنَّ الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما، تبرئة لنبيه وصفيه يوسف \*الميسر:قال يوسف: هي التي طلبت مني ذلك،

### (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا)

فانبعث شاهد من أهل بيتها، يشهد بقرينة من وجدت معه، فهو الصادق، \*الميسر:فشهد صبي في المهد مِن أهلها

فقال: (إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ)

فقال: إن كان قميصه شُقّ من الأمام

(فَصَدَقَتُ )

\*الميسر: في اتّهامها له

(وَهُوَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ)

لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها، المراود لها المعالج،

و أنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقت قميصه من هذا الجانب.

# (وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ)

\*الميسر:و إن كان قميصه شُقٌ من الخلف

(فَكَذَبَتُ)

في قولها،

### (وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ)

لأن ذلك يدل على هروبه منها،

و أنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب.

# ( فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ)

عرف بذلك صدق يوسف و براءته، و أنها هي الكاذبة.

ف(قَالَ) لها سيدها:

# (إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنُّ

\*\*\* إِنَّ هَذَا الْبُهْتَ و اللَّطخ الَّذِي لَطَّخْتِ عِرْضَ هَذَا الشَّابِّ بِهِ مِنْ جُمْلَةِ كَيْدِكُنَّ

# (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ)

و هل أعظم من هذا الكيد، الذي برأت به نفسها مما أرادت و فعلت،

و رمت به نبي الله يوسف الطَّيْكُارْتُم إن سيدها لما تحقق الأمر، قال ليوسف:

(يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذًا)

أي: اترك الكلام فيه و تناسه و لا تذكره لأحد، طلبا للستر على أهله،

(وَٱسْتَغُفِرِي) أيتها المرأة

(لَانَبِكِ )

فأمر يوسف بالإعراض، و هي بالاستغفار و التوبة.

(إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ)

\*الميسر: إنك كنتِ من الأثمين في:-

مراودة يوسف عن نفسه، و في افترائك عليه.

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَنَهَا عَن نَفْسِةٍ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ٣٠٠

يعني: أن الخبر اشتهر و شاع في البلد،

و تحدث به النسوة فجعلن يلمنها، و يقلن:

(ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَنَهَا عَن نَفْسِهِ،

أي: هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر، و زوجها كبير القدر،

و مع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها و في خدمتها عن نفسه،.

و مع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما.

## (قَدُّ شَغَفَهَا حُبُّاً)

أي: وصل حبه إلى شغاف قلبها، و هو باطنه و سويداؤه،

و هذا أعظم ما يكون من الحب،

## (إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ)

حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منها،

و هي حالة تحط قدرها و تضعه عند الناس،

و كان هذا القول منهن مكرا:-

ليس المقصود به مجرد اللوم لها و القدح فيها،

و إنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز، و تريهن إياه ليعذرنها، و لهذا سماه مكرا، فقال:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّكًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًا إِنْ هَنَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ اللَّ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمْتُنَّنِي فِيْبُولَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ-فَأَسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّعْفِرِينَ السُّ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهُو إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ فَإِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَنتِ لَيَسْجُنُ نَهُ حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَاتُ قَالَ أَحُدُهُ مَا إِنِّي أَرْدِنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرْدِنِي آخْمِلُ فَوْق رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْتُمُنِيِّتْنَا بِتَأْمِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ السُّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُلَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَيِّ ۚ إِنِّى تَرَكَٰتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُّ كَنفِرُونَ اللهِ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْمِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَا وَمَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ الْحُرُجُ عَلَيْمِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَلَذَا بَشَرًا إِنْ

هَنذًا إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ ﴿ آَنَ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ الَّذِى لَمْتُنَنِى فِيْلُولَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ ع فَاسْتَعْصَمُ وَلَيْن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّن الصَّنغِينَ ﴿ آَنَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلْيَّيُو إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْمِنَ وَآكُنُ مِّنَ الْجَنْهِ لِينَ ﴿ آَنَ مَمَّا يَدْعُونَنِي آلِكُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اللهُ مُمَّ بَدَا لَكُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُ نَهُ حَتَّى حِينِ اللهُ

(فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ)

تدعوهن إلى منزلها للضيافة.

(وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَّكُفًا)

أي: محلا مهيأ بأنواع الفرش و الوسائد ،

و ما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة،

و كان في جملة ما أتت به و أحضرته في تلك الضيافة،

طعام يحتاج إلى سكين، إما أترج، أو غيره،

(وَهَالَتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا)

ليقطعن فيها ذلك الطعام

(وَقَالَتِ )

ليوسف:

(أَخْرِجْ عَلَيْهِنَّ)

في حالة جماله و بهائه.

(فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبُرْنَهُ )

أي: أعظمنه في صدورهن، و رأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله،

(وَقَطَّعْنَ)

من الدهش

(أَيْدِيهُنَّ )

بتلك السكاكين اللاتي معهن،

(وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ)

أي: تنزيها لله

(مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ)

و ذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق و النور و البهاء،

ما كان به آية للناظرين، و عبرة للمتأملين.

\*\*\* صحیح مسلم

162-قال النبي عَلِي فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ الْتَلِيُّ إِذَا هُوَ قَدِ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ،

(قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيدٍ)

فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر، و أعجبهن غاية،

و ظهر منهن من العذر الامرأة العزيز، شيء كثير - أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة

فقالت معلنة لذلك و مبينة لحبه الشديد غير مبالية،

و لأن اللوم انقطع عنها من النسوة:

# (وَلَقَدُ رُودنُهُ عَن نَفْسِهِ عَ فَأَسْتَعْصَمُ)

أي: امتنع و هي مقيمة على مراودته،

لم تزدها مرور الأوقات إلا قلقا و محبة و شوقا لوصاله و توقا.

و لهذا قالت له بحضرتهن:

## (وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَّ)

\*الميسر: و لئن لم يفعل ما آمره به مستقبلا ليعاقبَن بدخول السجن،

## (وَلَيْكُونَا مِّنَ ٱلصَّنِعِرِينَ)

\*الميسر:و ليكونن من الأذلاء.

التلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه،

فعند ذلك اعتصم يوسف بربه، و استعان به على كيدهن

## ( قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلْيَّهِ)

و هذا يدل على أن النسوة، جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته،

و جعلن يكدنه في ذلك.

فاستحب السجن و العذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد،

# (وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ)

أي: أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز، إن لم تدفع عني السوء،

## (وَأَكُنُ)

إن صبوت إليهن

### (مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ )

فإن هذا جهل، لأنه آثر لذة قليلة منغصة،

على لذات متتابعات و شهوات متنوعات في جنات النعيم،

و من آثر هذا على هذا، فمن أجهل منه؟!!

فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين و أعظم اللذتين،

و يؤثر ماكان محمود العاقبة.

\*\*\* صحيح البخاري

660 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُّ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ ٱلاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ....

وَ رَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

## (فَأَسْتَجَابَ لَهُورَيُّهُو)

حين دعاه

## (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ)

فلم تزل تراوده و تستعین علیه بما تقدر علیه من الوسائل،

حتى أيسها، و صرف الله عنه كيدها،

## (إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ)

لدعاء الداعي

#### (ٱلْعَلِيمُ )

بنيته الصالحة، و بنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته و لطفه.

فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة و المحنة الشديدة،

و أما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر و بان،

و صار الناس فيها بين عاذر و لائم و قادح.

## (ثُمَّ بَدَا لَمُهُم)

أي: ظهر لهم

# (مِّنْ بَعَدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيِكتِ)

الدالة على براءته،

## (لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّى حِينٍ)

أي: لينقطع بذلك الخبر و يتناساه الناس،

فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر و يشاع مع وجود أسبابه،

فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن.

وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانُ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّ أَرَىٰنِ أَعْصِرُ خَمِّرُ أَوقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرَىٰنِ آعْصِرُ خَمِّرُ أَوقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرَىٰنِ آحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ أَمْرِيَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثَلُ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُما بِتَأْوِيلِهِ وَ قَبْلَ أَن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثَلُ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُما بِتَأْوِيلِهِ وَقَبْلُ أَن كُما مِنَا عَلَمَنِي رَبِّ إِنِي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَهُمْ عَلَيْنِ رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَهُمْ عَلَيْنِ مَنْ وَلِي اللّهِ مُلْمُونَ السَّهُ عَلَيْنِ مَنْ اللّهِ عَلَيْنِ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْنُ وَنَ الْآنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ مَا لَكُوخِرَةٍ هُمْ كَيْفُرُونَ السَّ

أي: (و) لما دخل يوسف السجن، كان في جملة من

## ( وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِيانِّ )

أي: شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا، فقصها على يوسف ليعبرها،

\*\*\*ساقي الملك و الآخر:خبازه

\*\*\*وَ كَانَ يُوسُفُ الْكَلِيْلِا قَدِ اشْتُهِرَ فِي السِّجْنِ بِالْجُودِ وَ الْأَمَانَةِ

وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ، وَ حُسْنِ السَّمْتِ وَ كُثْرَةِ الْعِبَادَةِ، الطَّيْكُلْمْ

وَ مَعْرِفَةِ التَّعْبِيرِ وَ الْإِحْسَانِ إِلَى أهل السجن

و عيادة مَرْضَاهُمْ وَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِمْ.

فُ (قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّي أَرْمِنِي أَعْصِرُ خَمْرًا)

\*\*\*یعنی عنبا

(وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَيْنِي آَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا)

و ذلك الخبز

(تَأْكُلُ ٱلطَّلْرُ مِنَّةُ نَيِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ \* )

أي: بتفسيره، و ما يؤول إليه أمرهما،

و قولهما: (إِنَّا نَرَيْنَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ)

أي: من أهل الإحسان إلى الخلق،

فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا، كما أحسنت إلى غيرنا، فتوسلا ليوسف بإحسانه.

فـــــ(قَالَ) لهما مجيبا لطلبتهما:

(لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ:)

أي: فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما،

فلا يأتيكما غداؤكما، أو عشاؤكما، أول ما يجيء إليكما،

(إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ مَ فَبَلَ أَن يَأْتِيكُمًّا)

ثم قال: (ذَلِكُمًا)

التعبير الذي سأعبره لكما

(مِمَّا عَلَمَنِي رَيِّنٌ)

أي: هذا من علم الله علمنيه و أحسن إليَّ به،

و ذلك (إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ)

و الترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه،

يكون لمن لم يدخل فيه أصلا.

فلا يقال: إن يوسف كان من قبل، على غير ملة إبراهيم.

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهُ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَى وْ ذَالِكَ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكنَّ أَحْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ يُصَنحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ، خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيِّهِ قَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴿ اللَّهِ عَلَا لَلَّذِى ظَنَّ أَتَّكُونَاجِ مِنْهُمَا أَذْكُرُنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَنَهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَاهِكَتُّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيكي

إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ مَا تَعَبُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَاكَلَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن فَق شَى عُ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَنصَدِجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ آلَهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ آلَهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ آلَهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ آلَهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ آلَهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ آلَهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَلْقَالُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ الْوَالْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمِدُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمِدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْوَالِمِدُ اللَّهُ الْوَالْمِدُ الْعَلَيْدِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا السَّمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ عَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ عَهُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ اللهُ عَبُدُوا إِلَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبً)

ثم فسر تلك الملة بقوله: (مَا كَانَ لَنا )

أي: ما ينبغي و لا يليق بنا

(أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ)

بل نفرد الله بالتوحيد، و نخلص له الدين و العبادة.

### (ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ)

أي: هذا من أفضل مننه و إحسانه و فضله علينا، و على من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام و الدين القويم، فمن قبله و انقاد له فهو حظه،

و قد حصل له أكبر النعم و أجل الفضائل.

## (وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ)

فلذلك تأتيهم المنة و الإحسان، فلا يقبلونها و لا يقومون لله بحقه، و في هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم و الإجلال - و أنه محسن معلم - ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها،

كلها من فضل الله و إحسانه،

حيث منَّ عليَّ بترك الشرك و باتباع ملة آبائه،

فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت. \*\*\* أَيْ: لَا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ،

بَلْ {بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} [إِبْرَاهِيمَ: 28] ثم صرح لهما بالدعوة، فقال:

(يكصكحبي السِّجْنِ عَارَيابٌ مُتَفَرِقُوكَ خَيْرُ أَمِ اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهّارُ) أي: أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع و لا تضر، و لا تعطي و لا تمنع، و هي متفرقة ما بين أشجار و أحجار و ملائكة و أموات، و غير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون

أتلك (خَيْرُ أَمِر اللَّهُ )

الذي له صفات الكمال،

### (ٱلْوَحِدُ)

في ذاته و صفاته و أفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك.

### (ٱلْقَهَّارُ)

الذي انقادت الأشياء لقهره و سلطانه،

فما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن (مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا)

و من المعلوم أن من هذا شأنه و وصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء، لا كمال لها و لا أفعال لديها.

و لهذا قال: (مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءُ سَعَيْتُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُمُ مَا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَ فَإِلِهِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيّاةً ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيْمُ وَلَا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيّاةً ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيْمُ وَلَا كِنَ اللّهُ عَبْدُونَ إِلَّا اللّهَ عَلَمُونَ )

( مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُم

أي: كسوتموها أسماء، سميتموها آلهة،

و هي لا شيء، و لا فيها من صفات الألوهية شيء،

# (مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنٍّ)

بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها و بيان بطلانها،

و إذا لم ينزل الله بها سلطانا، لم يكن طريق و لا وسيلة و لا دليل لها.

# (إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا سِدً)

لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر و ينهى، و يشرع الشرائع، و يسن الأحكام،

### (أَمَرَ )

و هو الذي أمركم

# (أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ)

أي: المستقيم الموصل إلى كل خير، و ما سواه من الأديان،

فإنها غير مستقيمة، بل معوجة توصل إلى كل شر.

### (وَلَكِنَّ أَحُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

حقائق الأشياء، و إلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له،

و بين الشرك به، أظهر الأشياء و أبينها.

و لكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك،

حصل منهم ما حصل من الشرك،

فيوسف الطِّيِّة (دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده،

و إخلاص الدين له،

فيحتمل أنهما استجابا و انقادا،

فتمت عليهما النعمة،

و يحتمل أنهما لم يزالا على شركهما، فتمت عليهما - بذلك - الحجة، ثم إنه الكي لاشرع يعبر رؤياهما، بعد ما عدهما ذلك، فقال:

يَصَحِبِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِى رَبَّهُ، خَمْرً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِن رَّأْسِدِّ عَضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللهُ)

## (يَصَنحِنِ ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما)

و هو الذي رأى أنه يعصر خمرا، فإنه يخرج من السجن

# (فَيسَقِي رَبَّهُ، خَمَراً)

أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، و ذلك مستلزم لخروجه من السجن، (وَأَمَّا ٱلْآخَرُ)

و هو: الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه.

# (فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن رَّأْسِدِ،

فإنه عَبَّر عن الخبز الذي تأكله الطير، بلحم رأسه و شحمه،

و ما فيه من المخ، و أنه لا يقبر و يستر عن الطيور،

بل يصلب و يجعل في محل، تتمكن الطيور من أكله،

ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما، أنه لا بد من وقوعه

فقال: (قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ)

أي: تسألان عن تعبيره و تفسيره.

وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَتَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ وَاللَّهِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ وَاللَّهِ عِن بِضْعَ سِنِينَ اللَّ

أي: (وَقَالَ)

#### يوسف العَلَيْةُ:

# (لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا)

و هو: الذي رأى أنه يعصر خمرا:

## (أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ)

أي: اذكر له شأني و قصتي، لعله يرقُّ لي، فيخرجني مما أنا فيه،

### (فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ،)

أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى،

و ذكر ما يقرب إليه،

و من جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، و ذلك ليتم الله أمره و قضاءه.

### (فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ)

و البضع من الثلاث إلى التسع،

و لهذا قيل: إنه لبث سبع سنين،

و لما أراد الله أن يتم أمره، و يأذن بإخراج يوسف من السجن،

قدر لذلك سببا لإخراج يوسف و ارتفاع شأنه و إعلاء قدره، و هو رؤيا الملك.

وَقَالَ ٱلْمَلِكَ إِنِّ آرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ شَبْعً عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُكُلُ الْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُمِّينَ وَسَبْعَ سُنُكُلُ الْفَلَا أَفْتُونِي فِي رُمِّينَي

# إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ اللهُ

لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن،

أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة، الذي تأويلها يتناول جميع الأمة،

ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله،

و يبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين،

و من التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها، لارتباط مصالحها به.

و ذلك أنه رأى رؤيا هالته، فجمع لها علماء قومه و ذوي الرأي منهم

# ( وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعً)

أي: سبع من البقرات

#### (عِجَاثٌ )

وهذا من العجب، أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن، يأكلن السبع السمان التي كنَّ نهاية في القوة.

( وَ ) رأيت (وَسَبْعَ سُنْبُكُنتٍ خُضّرٍ)

يأكلهن سبع سنبلات

(وَأُخَرَ يَا بِسَنَتِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُوِينِي)

\*الميسر:يا أيها السادة و الكبراء أخبروني عن هذه الرؤيا،

Oلأن تعبير الجميع واحد، و تأويله شيء واحد.

(إِن كَثُنُّمْ لِلرُّوعَيَا تَعَبُّرُونَ )

\*الميسر:إن كنتم للرؤيا تُفسِرون.

Оفتحيروا، و لم يعرفوا لها وجها.

قَالُوٓاْ أَضْعَنْتُ أَحْلُو وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنبِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ عَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَا لَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ٤ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمَتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَاكِ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱتَّنُونِي بِقِيْفَكُمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتُلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُ ۚ إِنَّ كَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً فَكُلَّ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن شُوَّعٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِيك اللهُ ذَاكِ لِيعْلَمَ أَنِي لَمَ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ اللهُ لا

قَالُوٓا أَضْغَنَثُ أَحُلُكُو وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَعْلَىمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَاتَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّتُ كُم بِتَأْوِيلِهِ وَ فَأَرْسِلُونِ ﴿ فَ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي صَبْع بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّتُ كُمُ مِتَأْوِيلِهِ وَأَرْسِلُونِ ﴿ فَا يَهُ مَا لَيْهِا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي صَبْع بَعَدَ أُمَّةٍ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

يَادِسَنَتِ لَعَلِّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَّتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِدِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴿ ثَلَى ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُونَ مَا قَدَّمُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنُ مَا قَدَّمُ ثُمَّ لَكُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ ثَلْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ شِدَدُ يُنْ اللَّهُ مَا قَدَ مَنْ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ ثَلْ اللَّهُ اللْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُصَالُونَ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلُولَ اللللَّهُ الللْمُؤَلِّ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُول

# و (قَالُوٓا أَضْغَكُ أَحْلَيِّمٍ)

\*\*\* أَخْلَاطٌ أحلام اقْتَضَتْ رُؤْيَاكَ هَذِهِ

أي أحلام لا حاصل لها، و لا لها تأويل.

و هذا جزم منهم بما لا يعلمون، و تعذر منهم، بما ليس بعذر ثم قالوا:

## (وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ)

أي: لا نعبر إلا الرؤيا، و أما الأحلام التي هي من الشيطان،

أو من حديث النفس، فإنا لا نعبرها.

فجمعوا بين الجهل و الجزم، بأنها أضغات أحلام، و الإعجاب بالنفس،

بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها،

و هذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين و الحجا،

و هذا أيضا من لطف الله بيوسف التكنيخ

فإنه لو عبرها ابتداء - قبل أن يعرضها على الملأ من قومه و علمائهم،

فيعجزوا عنها - لم يكن لها ذلك الموقع،

و لكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب،

و كان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف - وقعت عندهم موقعا عظيما، و هذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم، بعد أن سألهم فلم يعلموا. ثم سأل آدم، فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله،

و كما يظهر فضل أفضل خلقه محمد والشياهة،

أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا

فيقول: « أنا لها أنا لها » فيشفع في جميع الخلق،

و ينال ذلك المقام المحمود، الذي يغبطه به الأولون و الآخرون.

فسبحان من خفيت ألطافه، و دقّت في إيصاله البر و الإحسان، إلى خواص أصفيائه و أوليائه.

### (وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا)

أي: من الفتيين، و هو: الذي رأى أنه يعصر خمرا،

و هو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه

### (وَأَدُّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ)

أي: و تذكر يوسف، و ما جرى له في تعبيره لرؤياهما، و ما وصاه به، و علم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين

## فقال: (أَنَا أُنبِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ وَأَرْسِلُونِ)

إلى يوسف لأسأله عنها.

فأرسلوه، فجاء إليه، و لم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه،

و أجابه عن ذلك فقال: (يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ)

أي: كثير الصدق في أقواله و أفعاله.

(أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُلْبُكُتٍ خُضْرِ

وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

فإنهم متشوقون لتعبيرها، و قد أهمتهم.

فعبر يوسف،

السبع البقرات السمان و السبع السنبلات الخضر،

بأنهن سبع سنين مخصبات،

Oو السبع البقرات العجاف،

و السبع السنبلات اليابسات، بأنهن سنين مجدبات،

و لعل وجه ذلك – و الله أعلم – أن الخصب و الجدب لما كان الحرث مبنيا عليه،

و أنه إذا حصل الخصب قويت الزروع و الحروث، و حسن منظرها، و كثرت غلالها، و الجدب بالعكس من ذلك.

Oو كانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض،

و تسقى عليها الحروث في الغالب،

⊙و السنبلات هي أعظم الأقوات و أفضلها، عبرها بذلك، لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير و الإشارة لما يفعلونه،

و يستعدون به من التدبير في سني الخصب، إلى سني الجدب

ف (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا)

أي: متتابعات.

(فَاحَصَدتُمْ)

من تلك الزروع

(فَذَرُوهُ)

أي: اتركوه

(في سُنْبُلِهِم ) لأنه أبقى له و أبعد من الالتفات إليه

\*الميسر: ليتم حفظه من التسوس،

(إلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ)

أي: دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة،

و ليكن قليلا ليكثر ما تدخرون و يعظم نفعه و وقعه.

(ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ)

أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات.

(سَبَعٌ شِدَادٌ)

أي: مجدبات جدا

# (يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمُتُمْ لَكُنَّ)

أي: يأكلن جميع ما ادخرتموه و لو كان كثيرا.

# (إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا شُحْصِنُونَ)

أي: تمنعونه من التقديم لهن.

\*الميسر: إلا قليلا مما تحفظونه و تدّخرونه ليكون بذورًا للزراعة.

## (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ)

أي: بعد السبع الشداد

### (عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ)

أي: فيه تكثر الأمطار و السيول، و تكثر الغلات، و تزيد على أقواتهم،

### (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)

حتى إنهم يعصرون العنب و نحوه زيادة على أكلهم،

و لعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب،

مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك،

لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد، أن العام الذي يليها يزول به شدتها،.

و من المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات،

إلا بعام مخصب جدا، و إلا لما كان للتقدير فائدة،

فلما رجع الرسول إلى الملك و الناس،

و أخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا، عجبوا من ذلك، و فرحوا بها أشد الفرح.

وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱتْنُونِ بِهِ مُعْمَلًا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ

الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُ فَإِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ
عَن نَفْسِهِ عَ قُلْ كَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَعْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَن
حَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا رَوَدَ تُهُ مَ عَن نَفْسِهِ وَإِنّهُ لَمِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَ اللَّهِ لَيَعْلَمَ أَنِي لَمْ
حَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا رُودَ تُهُ مَ عَن نَفْسِهِ وَإِنّهُ لَمِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَ اللَّهُ لَيَعْلَمُ أَنِي لَمْ
الْحُنْهُ بِٱلْعَيْبِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآلِينِينَ ﴿ قَ اللّهِ الْعَلَمُ أَنِي لَمْ
الْحُنْهُ إِلْعَيْبِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآلِينِينَ ﴿ قَ اللّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآلِينِينَ ﴿ وَقَالَتِ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَمَ الْحَلْمَ الْحَقْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول تعالى:

(وَقَالَ ٱلْكَلِّكُ)

لمن عنده

(أَتْنُونِي بِلِهِ }

أي: بيوسف الطِّيِّلا، بأن يخرجوه من السجن و يحضروه إليه،

(فَلَمَّا جَآءُهُ ٱلرَّسُولُ)

و أمره بالحضور عند الملك، امتنع عن المبادرة إلى الخروج، حتى تتبين براءته التامة، و هذا من صبره و عقله و رأيه التام.

ف\_\_\_(قَالَ) للرسول:

(أَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ)

يعني به الملك.

(فَسَّعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي فَطَّعْنَ أَيَّدِيَهُنَّ)

أي: اسأله ما شأنهن و قصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح

\*الميسر:لتظهر الحقيقة للجميع، و تتضح براءتي،

(إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ).

\*الميسر:إن ربي عليم بصنيعهن و أفعالهن لا يخفى عليه شيء من ذلك.

Оفأحضرهن الملك، و قال:

(قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ)

أي: شأنكن

(إِذْ رَوَدِثُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ]

فهل رأيتن منه ما يريب؟

فبرَّأنه و (قُلُن حَنشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوعٍ)

أي: لا قليل و لا كثير، فحينئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمة،

و لم يبق إلا ما عند امرأة العزيز،

ف (قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُ

أي: تمحض و تبين، بعد ما كنا ندخل معه من السوء و التهمة،

ما أوجب له السجن

### (أَنَا رَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ،)

\*الميسر:فأنا التي حاولت فتنته بإغرائه فامتنع،

### (وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ)

في أقواله و براءته.

(ذَلِك) الإقرار، الذي أقررت أني راودت يوسف

### (لِيعَلَمَ )

ريحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي: -

ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف،

### (أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ)

أي: لم يجر منِّي إلا مجرد المراودة، و لم أفسد عليه فراشه،

Oو يحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، و أنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني.

## (وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ)

فإن كل خائن، لا بد أن تعود خيانته و مكره على نفسه، و لا بد أن يتبين أمره. \*\*\* صحيح البخاري

3372 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ:

{رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحُيِي المَوْتَى قَالَ أَولَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي}

[البقرة: 260]

وَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ " \*\*\* مسند أحمد مخرجا

8554 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:

{فَاسْأَلْهُ مَا بَأَلُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} [يوسف: 50]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ: «لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَسْرَعْتُ الْإِجَابَةَ، وَ مَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ»